تصنيف سعيد عبداللطيف فودة

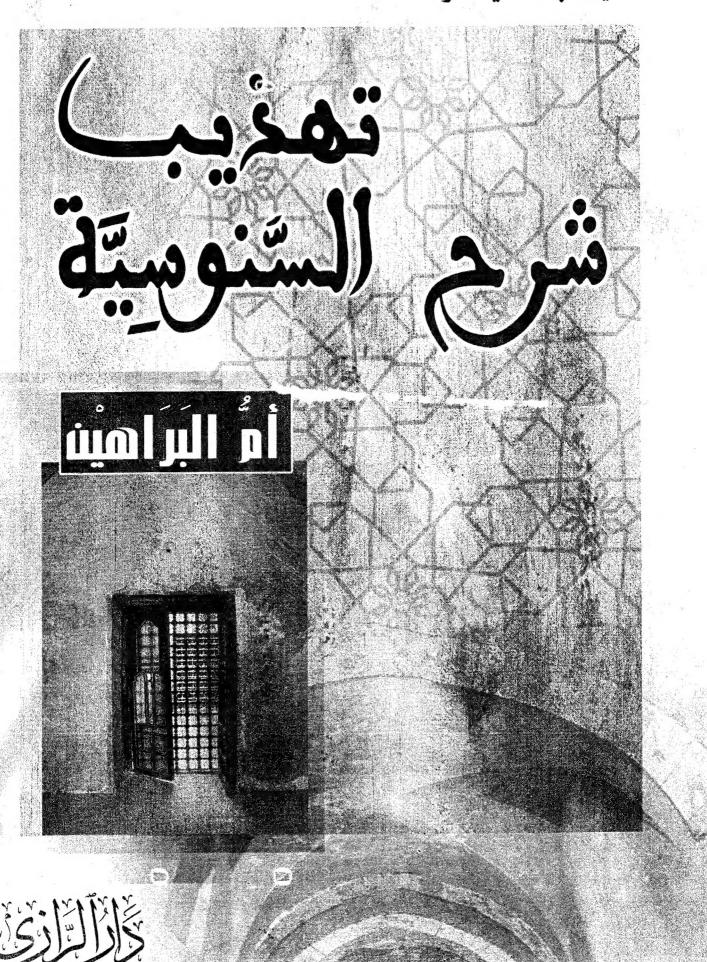

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية:١٩٩٨/٦/١٠٠٣ رقم الإيداع لدى دائرة المطبوعات والنشر: ١٩٩٨/٦/٧٨١

رقم التصنيف: ٢٤٠

المؤلف: سعيد فودة

عنوان الكتاب: تهذيب شرح السنوسية " ام البراهين "

عدد الصفحات: ١٤٤ صفحة

الموضوع الرئيسي: ١. الديانات ٢. العقيدة الإسلامية

قياس القطع:١٧× ٢٤

تمت المراجعة والتصحيح والإخراج في دار الرازي للطباعة والنشر والتوزيع تطلب منشوراتنا على العنوان التالى:

ص.ب ٩٢٧٦٠١ عمان ١١١٩٠ الأردن

تلفاكس: ٢٤٦١١٦ع

E-Mail:alrazi 003 @yahoo.com www.al-razi.net الألوان ي

للطباعة والنشر والتوزيع عمان - الأردن

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة الثانية ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م

# تَهْذِيْبُ شَرْحِ السَّنُوسِيَّة

# البراندان المال

تصنيف

سعيد عبداللطيف فودة





## بني أِنْهُ الْمُمْ الْمُمْ الْمُمْ الْمُحْرِ الْمُحْرِيرِ

### مقدمة الطبعة الثانية

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين وبعد:

فهذه هي الطبعة الثانية لكتاب تهذيب شرح السنوسية (أم البراهين) أقدمه للقراء على صورته الأولى لم أغير فيه شيئاً، إلا بعض الأغلاط المطبعية، وزدت عليه قليلاً من التوضيحات والتعليقات والحواشي، منبهاً فيها إلى زيادة تقرير لدليل أو توضيح لعنى، أو ردِّ على اعتراض أو شبهة قد ترد على بعض الناس.

ولم أرغب بزيادة التعليقات والتوسع فيها لئلا يطول الكتاب فيخرج عن أصل الغاية الموضوع لها ومع ذلك فقد تكلمت في بعض المواضع على مسائل لم أكن قد وضحتها سابقاً وقررت قواعد نفيسة مفيدة في بابها، فتكون هذه الطبعة قد تميزت لعمرى بفوائد حُرِية بالطلب.

وأدعو الله تعالى أن ينفعنا وينفع سائر المسلمين ، ويثبتنا على دينه القويم والحمد لله رب العالمين .

سعید فودة

## مقدِّمة الطبعة الأولى

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إن علم العقائد هو من العلوم المهمة بل هو أهم العلوم الإسلامية على الإطلاق، وذلك لأن هذا العلم يبين للمسلم عقيدته التي يجب أن يجزم بها، ويبين للمسلم موقعه في هذا العالم، وما هو المطلوب منه تجاه دينه. ولهذا فهو واجب على المسلمين وجوب عين، على التفصيل المذكور في أول هذا الكتاب. وبدون أن يعرف المسلم عقيدته وأصول دينه كيف يصبح مسلماً حقاً. كما أن الشيوعي بدون أن يعرف أصول مذهبه كيف يصبح شيوعياً حقاً.

فعلم التوحيد علم عظيم الأهمية ويجب على المسلمين في هذا الزمان خصوصاً أن يزيدوا من اهتمامهم به، لأن عامة المسلمين لا بل من يدعي أنه من الخاصة، أصبح لا يعرف القطعي عقيدته، ولا يفرقون بين العقيدة والفقه، ولا يميزون بين علم الاعتقاد والإيمان وبين علم العمل. ولا يعرفون أن لكل من هذين أنواعاً من الأدلة، فالأدلة المقبولة في الأول قد لا تكون مقبولة في الثاني، وهكذا.

وقد كثر الخلط في زماننا هذا، ليس بين هذين العِلْمين فقط بل بين سائر العلوم الشرعية المختصة بهذا الدين؛ من عقيدة وأصول فقه وتصوف وحديث إلى آخر العلوم الإسلامية.

ولهذا فقد رأيت من الواجب على كل من لديه القدرة على الخروج من هذا الإثم الذي وقع الناس فيه، أن يفعل هذا، وأن يبذل جهده لإخراج غيره من الإثم والخطأ. ومن هنا فقد جاء اهتمامي بكتاب العلامة الإمام السنوسي المسمى (أم البراهين)،

وشرحه للعلامة أحمد بن عيسى الأنصاري، فأما الأول فهو متن في عقائد أهل السنة على طريقة الإمام الأشعري، وتأتي قيمته مما يدل عليه اسمه فهو أم للبراهين حقاً. وأما الشرح فهو يكاد يضارع المتن في الحسن والتمام ودقة التعبير، ولكن لما كان الناس في عصرنا هذا غير معتادين على أسلوب المتن والشرح والحاشية، مع أنه أسلوب عظيم ومفيد جداً إذا توفرت شروط الاستفادة منه، رأيت أن أدمج المتن في الشرح وأضيف إليه كثيراً من التعليقات التي علقها الشارح لفائدتها، وأضع كل هذا في صورة جديدة كثيراً من التعليقات التي علقها الشارح الإمامين الجليلين ما استطعت. وربما أزيد عليهما ككتاب جديد مستقل، ملتزماً بعبارات الإمامين الجليلين ما استطعت. وربما أزيد عليهما قليلاً من عبارات غيرهما من العلماء، وبهذا أكون قد حققت فائدتين الأولى تقديم أحد كتب العقائد المشهورة بكلام صاحبها، الثانية مراعاة ما يوائم عادة الناس في هذا العصر.

وأرجو أن يحقق الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب الفائدة، وأن يكون هذا خالصاً لوجهه الكريم. والحمد لله رب العالمين.

#### تمهيد:

هذا الكتاب كتبته من مرحلتين، الأولى هي تحرير شرح العلامة الأنصاري كما أشرنا إليه في المقدمة الأولى، والثانية هي تحليته بنقول عزيزة ومفيدة من عدة شروح وحواش وُضِعَت على (متن أم البراهين)، وقد وضَعْت هذه النقول في حواشي الكتاب، ورتبتها بحيث يستفيد منها القارئ الكريم فوائد لم يحظ بها في الأصل، الذي هو التهذيب، وأضفت بعض ما طرأ في ذهني بحسب تيسير الله العزيز، ووضعته إما في الحاشية وإما في الأصل، بحسب ما رأيته مناسباً، وأشرت إلى صاحب هذه التعليقات بحسب الأخذ منه ووضعت لكل واحد رمزاً كما يلي:

أولا: حاشية البيجوري على أم البراهين، للعلامة إبراهيم البيجوري، وهو صاحب الحاشية المشهورة على جوهرة التوحيد، وقد رمزت له بالحرف (ج)، وهذه الحاشية مع أنها صغيرة الحجم نسبياً إلا إنها من أكثر الحواشي إفادة، وحاول العلامة البيجوري أن يجعلها حاوية لأكثر ما قد يحتاجه قارئ المتن. وهي تحتوي على دررٍ عقلية مناسبة للمبتدئين، بل وللمتوسطين. ويمكن الاستغناء بها عن كثير من غيرها لمن أراد الاقتصار على المطلوب الواجب في هذا الباب.

شانيا: شرح أم البراهين، للعلامة الأستاذ سيدي المكي البطاوري وقد رمزت له بالحرف (ط). وهذا الشرح عبارة عن حل لألفاظ المتن، بأسلوب سهل مفيد جداً للصغار والمبتدئين، ولا يخلو من فائدة. جعله مؤلفه مقدمة لقارئ شرح الإمام السنوسي على أم البراهين.

ثالثا: طالع البشرى على العقيدة السنوسية الصغرى، للعلامة المحقق شيخ شيوخ عصره ومفتي المالكية بمصره، وأحد فطاحل المدرسين بالمعهد الزيتوني الشيخ إبراهيم بن أحمد المارغني.

وله حاشية مفيدة على جوهرة التوحيد أشار إليها في أثناء شرحه هذا، وقد رمزت له بالحرف (غ). هذا الشرح جعله مؤلفه كتهذيب وتحرير لشرح الإمام السنوسي على هذا المتن، وذلك لما رأى فيه من أمور صعبة وبعض مباحث مطولة، ليس شرحاً طويلاً مُمِلاً ولا مختصراً مخلاً، أودع فيه تنبيهات في غاية الإفادة، وتحريرات تنم عن ما يتمتع به من دقة نظر وفهم واسع لعقائد وأدلة أهل السنة. وهو من أحسن الشروح التي رأيتها.

رابعا: شرح جوهرة التوحيد، للعلامة الشيخ أحمد الصاوي وهو الإمام المشهور صاحب الحاشية على الشرح الصغير على مختصر خليل في مذهب السادة المالكية، والحاشية على تفسير الجلالين وغيرهما من الكتب المفيدة رمزت له بالحرف (ص). وهو شرح مختصر مفيد، دقيق العبارة من غير صعوبة، يمكن الاقتصار عليه في بابه، والابتداء بتعليمه للطلاب. ولم أنقل منه كثيراً، لا لعدم وجود فوائد فيه ولكن خوفاً من التطويل.

خامسا: شرح أم البراهين، للعلامة الشيخ أحمد بن عيسى الأنصاري، وهو الشرح الذي اعتمدته في التهذيب، وذلك لما رأيت فيه من دقة كبيرة وفوائد عظيمة، وقد أودعت غالب ما ذكره من فوائد وحاولت أن أحتفظ بنفس كلماته في أغلب الأحوال، وحذفت منه أقل القليل، والسبب في تهذيبي لهذا الشرح بعدما قرأته وعرفت ما فيه من فوائد، هو ما رأيت فيه من أخطاء طباعية عديدة قد تحول بين القارئ وبين فهم الكتاب، فحاولت تخليصه من هذه الشائبة. وقد انتفع بتوفيق الله تعالى طلبة العلم بهذا المختصر.

سادسا: الراجي من ربه التوفيق والسداد راقم هذه السطور، ورمزت لنفسي بالحرف (س). وقد قمت بإدراج بعض التعليقات التي رأيت أنها تفيد في توضيح المعنى وإغناء القارئ بالمعلومات. ولم أكثر من التعليقات التي وضعتها لاستغنائي عن ذلك بكلام السادة العلماء. ولما أن هذا ليس محلاً للتفصيل، ولما رأيت من أن التعليقات التي انتخبتها من الشروح المذكورة تكفي المبتدئ. وأيضاً فقد استفدت من كثير من الكتب التي ألفها علماء الإسلام الأفاضل في العقائد الإسلامية على طريقة أهل السنة، وقد

أشرت إلى بعض ذلك في الحواشي، ولم ننقل من شرح العلامة السنوسي على أم البراهين مع أنه أقوى وأفيد الشروح على الإطلاق لأننا شارعون في كتابة شرح مطول على هذا المتن الجليل، وسوف نودع فيه غالب ما في شرح السنوسي مع نهاية التحرير والتحقيق والزيادات التي يقتضيها المقام. ندعو الله تعالى أن نتمه.

وأوصي القارئ من هذا الكتاب أن يقتصر على المتن، وأن لا يلجأ إلى ما في الحواشي إلا عند الحاجة، لا سيما عند قراءة الكتاب لأول مرة، فإنه بهذا يحافظ على ذهنه من الشرود والتقطع بين المتن والحاشية. ثم لا مانع أن ينظر في الحاشية عند استشكال أمر أو مسألة، أو بعد إكمال الكتاب وفهم ما فيه. واعلم أن القراءة الثانية والثالثة للكتاب في غاية الإفادة كما نبه عليه سادتنا العلماء، فقد كانوا يقرؤون الكتاب مرات عديدة قبل أن ينتقلوا إلى غيره من الكتب، وقد ذكر عن السيد الشريف الجرجاني أنه قرأ شرح المطالع في علم المنطق أكثر من أربعة عشر مرة قبل أن يذهب إلى مصنفه وهو العلامة القطب الرازي لقراءته عليه، وأخبار الفقهاء وأحوالهم في قراءة الكتب أشهر من أن نذكرها، فبعضهم كان يسمى بالمنهاجي لملازمته قراءة المنهاج للإمام النووي في الفقه، ومنهم من قرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي أكثر من ثلاثين مرة، وفي النووي في الفقه، ومنهم من قرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي أكثر من ثلاثين مرة، وفي كل مرة يدرك منه ما لم يدركه سابقاً.

وهكذا فتكرار القراءة هي أهم خطوة يفتقر إليها أفراد هذا الجيل. فمن وفقه الله تعالى فتوجه لطلب العلوم، فإنه غالباً لا يعرف طريقة الطلب، فتراه يشرع في قراءة كتاب ثم وقبل أن يحقق مطالبه ويفهم مسائله ينتقل إلى كتاب آخر، وهكذا، وتكون النتيجة هي عدم إحاطة وتمكن هذا القارئ بشيء من الكتب، عدا عن ما يتسبب فيه هذا الأسلوب من إضاعة الوقت والجهد، وتشتيت التركيز.

ولهذا كان السادة العلماء ينصحون بالتزام كتاب واحد في بداية الطلب، ثم بعد تحقيق مسائله فلهم أن ينتقلوا إلى كتاب آخر، بل هذا الانتقال، أي قراءة أكثر من

كتاب في نفس العلم، يكون من ألزم الواجبات في حق من يريد التحقيق في العلوم، والوصول إلى الغاية فيها. وما التوفيق إلا من عند الله تعالى.

ثم اعلم إننا قد نبهنا إلى ما وقع فيه بعض علماء أهل السنة من مخالفات للجمهور في بعض المسائل المشهورة عنهم، وإن كانت هذه المسائل من المسائل الدقيقة التي لا يترتب على الخلاف فيها كبير ضرر، ونبهنا إلى من ردَّ عليهم ونبَّه إلى غلطهم فيها. ولم يكن مرادنا من ذلك إلا لفت نظر القارئ إلى هذا ولكي لا ينخدع بأهل البدعة خصوصاً من المجسمة الذين انتسبوا إلى الإمام أحمد وهو منهم بريء، والذين صاروا يبالغون في الرد على السادة الأشاعرة والماتريدية أهل السنة، والتشنيع عليهم، وهم يتبعون في هذا أسلوباً مستصغرا، فيدعون أحياناً أن هؤلاء العلماء قد رجعوا عن المذهب الأشعري، ويوهمون الناس السذج أن هؤلاء العلماء رجعوا إلى ما يقولون هم به من تجسيم، وحاشا هؤلاء العلماء الأفاضل الذين حفظ الله بهم الدين أن ينزلوا إلى هذه المهاوي. ويدَّعون أحيانا أخرى أنهم متناقضون، ولا يوجد تناقض، ولكنه حبُّ التشكيك الذي وقعت فيه هذه طائفة المجسمة من دون أساس يعتمد عليه، وضعف عقولهم أدّى بهم إلى ذلك الادعاء. ولو أنصفوا لعلموا أن التنبيه إلى الأغلاط التي يقع فيها العلماء، ميزة لأهل السنة الأشاعرة، لم يشاركهم فيها فرقة، فهم النُّقَّاد والكاشفون عن مغالطات الناس، وأنه إن لم يتم التنبيه إلى ذلك ربما ينخدع المبتدئ بها، لشهرة القائل بها، وسبحان الله الذي أبي أن تتم العصمة إلا لكتابه ولأنبيائه. ونحن مع تنبيهنا إلى أغلاطهم هذه فإننا نرفع من منزلتهم المحفوظة دائما التي لا يخفضها أن يغلطوا في مسألة أو مسألتين، لأننا نستحضر دائماً مبلغ الجهد العظيم والكبير الذي قاموا به في سبيل الدفاع عن عقائد الإسلام أمام المبتدعة كالحشوية المجسمة ومن تبعهم من الحنابلة (١)، ومن نسب نفسه إلى السلف الصالح وهم منه براء.

<sup>(</sup>١) لا تظنَّ أيها القارئ أن الحنابلة كلهم مجسمون، بل فيهم مجسمة كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وابن قدامة، وهؤلاء تجسيمهم أقل من ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وفي الحنابلة منزهون لله تعالى عن مشابهة الأجسام والمخلوقات، مثل الإمام الحافظ أحمد بن حنبل كما نص عليه علماء أهل السنة والإمام ابن عقيل والإمام المحقق ابن الجوزي وكثير غيرهم. ومع أنه يوجد من سائر المذاهب

واعلم أن هذا الأمر، أي التنبيه إلى أغلاط العلماء على قِلَّتِها بين أهل السنة هو ميزة لأهل الحق، فإنك لا تجد من بين المجسمة خاصة مَنْ ينصف نفسه وغيره ويعترف ولو ببعض الشنائع التي وقع فيها زعماؤهم، بل يحاولون دائماً إنكار نسبة ذلك عنهم حتى ولو كانت ثابتة، أو تفسيرها بمعنى لا يريده قائلها نفسه، أو غير ذلك من الأساليب، بل يسارعون باتهام غيرهم بأنه لا يحترم علماء الأمة، والحال أننا لا ننتقد إلا آراء قسم قليل جداً من المنتمين إلى الأمة. والمسألة في الحقيقة ليست مسألة احترام أو لا، بل هي مسألة حق أو باطل، خطأ أو صواب، يفعلون ذلك لأنهم إنما يتبعون الرجال، ولسان حالهم القول بعصمتهم، وتنزيههم عن ما لم ينزهوا عنه الأنبياء، وأما نخن فإنما نتبع الحق الذي يدلنا عليه العلماء، لا نقدس أحداً من علمائنا الكبار، ولا نقول إن الخطأ عليه محال، ولا نقول فيه إنه معصوم كما يقول هؤلاء ولو بلسان الحال.

واعلم أن السرَّ في عدم تصريحهم بأغلاط فضلائهم وسادتهم هو أن جميع علمائهم قد وقعوا في شنائع فظيعة، فإن هم حكموا على واحد منهم، فإنهم في الحقيقة إنما يحكمون على جميعهم، وهذا حكم على مذهبهم كاملاً بالفساد والزوال والتهافت. بخلاف أهل السنة الأشاعرة، فإن من أخطأ من علمائهم قليل العدد جداً، وأيضاً فإن باقي العلماء من أهل المذهب لم يتركوه وشأنه بل نبهوا إلى ما وقع فيه، مع توقيرهم باقي العلماء من أهل المذهب لم يتركوه وشأنه بل نبهوا إلى ما وقع فيه، مع توقيرهم له، واعترافهم بفضله، فلم تمنعهم فضيلته المُسلَّمة من الحكم بغلطه في ذلك المورد. فهذا هو سبب عدم التصريح بالتصحيح لمن أخطأ من المجسمة، وأما عند أهل السنة، فلا يوجد هذا المائع مطلقاً، لأنهم يعلمون أنهم إنما أمروا بالدفاع عن عقيدة الإسلام لا

<sup>=</sup> الأخرى بعض المجسمة، إلا أن نسبتهم في الحنابلة أعظم وأكبر، فلذا نبهنا إليهم في كلامنا ولم نذكر غيرهم. لأنه قد يغتر بكثرتهم في الحنابلة بعض الغافلين فيظن أن سائر الحنابلة مثلهم، وهو في ظنه هذا غالط. واعلم أن درجات التجسيم تتفاوت من واحد لآخر، فمن هؤلاء من يصرح بنفي المماسة مع إثبات الجهة والحد من جهة واحدة كالقاضي أبي يعلى، ومنهم من يثبت الجهة والمماسة ويثبت الحد من سائر الجهات الستة كابن تربية. (س).

عقيدة فلان أو فلان ممن حتى يُسمون بمشايخ الإسلام! ويعلمون أنما مردُّهم إلى الله لا إلى أحد من السلاطين ولا إلى أحد من الملوك. فصار حال هؤلاء المجسمة هو الخوف من التصريح بالحق حفاظاً على مذهب مشايخهم، ومكانتهم الدنيوية. وما هذا بغريب عليهم.

ولكن العجب الكبير إنما هو من العلماء المنتمين إلى مذهب أهل السنة والجماعة الذين أصبحوا خائفين وجلين من الدفاع عن عقائد هذا الدين أمام هذه الهجمة ذات الفكر التجسيمي المادي، الذي أصبح يسيطر الآن على فكر كثير من العامة والخاصة. فهؤلاء العلماء يرون هذا التغلغل الخطير لهذا الفكر المريض والمخالف لعقائد الإسلام، وتراهم لا يحركون ساكناً، بل لا يتجرأ الواحد منهم \_ إلا من رحم الله \_ على القول بأن هذا الفكر مخالف لعقيدة أهل الحق وعقائد الإسلام. مجرد هذا المستوى من النقد أصبح هؤلاء يخافون منه، بينما نرى أن علماء أهل السنة كانوا في الماضي سادة النقد والرد على المخالفين وأهل البدع.

هكذا كان حال أهل السنة في الماضي، وأما الآن فإننا نراهم من أكثر الناس خوفاً من انتقاد الآخرين، وخوفهم هذا راجع في أكثر الأحوال إلى جهلهم الحقيقي بمذهبهم وأصوله، فأكثر مشايخهم الآن يكتفون بمعرفة العقائد على سبيل الإجمال، ولا يتوسعون في هذا العلم الجليل، الذي نص عليه محققو علماء أهل السنة على أنه الأصل الذي ترجع إليه سائر العلوم. ونحن نعلم أن طريق الإجمال إنما هو طريق العامة في الخروج مما يجب عليهم في هذا العلم، فلك أن تتعجب بعد ذلك ممن جعل ديدنه الاقتصار على ما وضع أصلاً للعامة، وترك ما يرفعه إلى مقام المحققين في أهم العلوم الإسلامية على الإطلاق. ومن كان هذا حاله فإن من الطبيعي جداً عنده أن لا يلجأ إلى الخوض في الكشف عن مفاسد الآخرين لأنه في الحقيقة لا يعلم أن ما وقع فيه الآخرون مفاسد على التحقيق، وكيف يعارضهم وهو لا يعلم علم اليقين أن ما يقول به هو الحق! بل غالبهم يظن ذلك ظناً!

ولهذا الحال لجأ كثير من المنتسبين إلى أهل السنة إلى طريقة عجيبة وهي التسليم لكل واحد بما ذهب إليه، وهذا لعمري مفاسده أكثر وأوضح من أن تذكر.

وفي الجانب المقابر فإننا نرى مذهباً كان من أضعف المذاهب الإسلامية على الإطلاق، وهو مذهب التجسيم، ومذهب الحشوية والتشبيه، فهذا المذهب كان المنتمون إليه في القرون السابقة، يخجلون من التصريح به، بل يلجئون غالباً إلى الكناية والتمسك بأقوال مجملة، تحتمل قولهم وقول غيرهم، حتى إذا سئلوا استطاعوا تخليص أنفسهم. فهؤلاء كانوا يثبتون الجهة لله تعالى ويسمونها العلو، فيقولون الله في العلو، والحال أن مطلق العلو لا يخالف في إثباته أحد من الناس، ولكن هؤلاء يطلقون العلو ويريدون الجهة. وكانوا ينسبون التجسيم إليه تعالى ويسمونه بعِظَم القَدْر، علماً بأن كون الله تعالى عظيم القدر محل إجماع بين الناس، ولكن هؤلاء المجسمة يطلقون اسم القدر ويريدون الحجم والحيز والمكان، والمنزهون لله تعالى من المسلمين يطلقون القدر ويريدون جلالة وإحاطة الصفات نحو القدرة والعلم وعدم خروج شيء من تدبير الله تعالى، ومخالفة الله تعالى لنا في أصل الوجود وحقيقته. وهؤلاء الحشوية كانوا يخافون في السابق من التصريح بإثبات الأعضاء والأدوات والأركان لله تعالى، وأما في هذا الزمان فإنهم يصرحون بذلك ولا يلوحون، بل ويردون على من خالفهم من أهل الحق، ويسمونهم باسم الجهمية والمعطّلة والنفاة. بل لقد صرح أحد كبرائهم ومن يلقبونه بشيخ الإسلام بأن الشريعة لم تذم التشبيه والمشبهة! والأمثلة على انقلاب الموازين في هذا العصر كثيرة لا يتسبع المجال لذكرها. وما كان ذلك ليحصل وتتثبت أركانه، إلا لضعف المنتمين إلى أهل السنة وعدم تمكنهم من عقائدهم التي هي عقائد الدين، وارتباط كثير منهم بموازين الحياة الدنيا، فلذلك صاروا يحسبون أكبر الحساب لغضب فلان ورضى فلان، ولا يلتفتون أصالة إلى رضى الله تعالى ولا إلى غضبه. وقد برع هؤلاء جداً في التبرير، أي في تبرير مواقفهم هذه خاصة من سكوتهم وعدم ردهم على مذهب المجسمة، ونخص بالذكر مذهب المجسمة لأنهم هم الغالبون في هذا العصر في كثير من البلاد الإسلامية.

وقد امتنع كثير من العلماء في هذا العصر من الرد على فتنة المجسمة هذه، وتعللوا بكثير من العلل، فقالوا مثلاً إن هذا العصر هو عصرهم، أي عصر المجسمة، فلهم فيه القوة المادية، وهي أكبر أسس انتشار مذهبهم، وقالوا: إن الرد على المجسمة في هذا العصر مع انتشاره بين الخاصة والعامة قد يتسبب عنه فتنة! كذا يقولون، فهم ابتعادا عن الفتنة التي يظنون لا يتعرضون لهم. وقالوا: إن أتباع هؤلاء المجسمة لا يعلمون أن مشايخهم الذين يقتدون بهم هم مجسمة، فلا ينبغي الرد عليهم! بل يعلمون ويعاملون معاملة حسنة بالإرشاد وبالتدريج، وقد غفل من قال ذلك عن أن هؤلاء وإن كانوا لا يعترفون بأنهم مجسمة، إلا أن عقائدهم هي بالفعل عقائد المجسمة، وسواءا كانوا يعرفون ذلك أو يجهلونه، فلا بد من بيان الحق من الباطل، لهم ولغيرهم، وهذا يستدعي الرد على رؤوسهم وزعمائهم. بل إن بعض المشايخ من الذين ينتسبون إلى أهل السنة، صاروا يحاولون إيجاد بعض الأعذار لهؤلاء المجسمة، وتبرير وقوعهم في التجسيم، وقد نسى هؤلاء أنا حتى وإن سلمنا بوجود الأعذار لهم فإن ذلك لا يعفينا من بيان أنهم مبطلون، ولا يعفينا من الرد عليهم، ولا يعفيهم أيضاً من محاولة معرفة العقائد الصحيحة.وقالوا غير ذلك.

وقد نسي هؤلاء القائلون أن علم التوحيد يجب فيه النظر في الدليل ولا يعفي أحداً أن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتفون. بل من اعتقد الباطل وإن كان قد أخذه من أبيه وأمه، فإن هذا لا يقلب الحق باطلاً ولا الباطل حقاً.

والتحقيق عندي أن مواقف هؤلاء جميعاً من فتنة التجسيم المنتشرة في هذا الزمان، لا يعدو أن يكون انعكاساً عن خوفهم من الرد عليهم، وجهلهم بعقائد أهل السنة على التحقيق، فإنهم لو عرفوا لما تقاعسوا عن نشرها ولم يتخاذلوا عن الرد على الخصوم.

وعلى ذلك درج أهل السنة، أعني على التحذير من الأخطاء التي يقع فيها الناس، مهما كانت منزلتهم، فلا معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، والانتقاد هو الأصل في علم التوحيد، لأنه لا تقليد فيه مع القدرة على التحقيق. وأهل السنة يعلمون أنهم بهذا الفعل يزيدون من قوتهم وبقائهم على الحق، لأنهم يعلمون أن مآلهم إلى الله لا إلى أحد من الخلق.

وليس لنا إلى غير الله تعالى حاجة ولا مذهب،،،

سعيد فودة

. . . . . . . 

·

•

.

## ترجمة وجيزة للإمام أبي عبدالله السنوسي

إن الكتاب الذي بين أيدينا، في الأصل هو عبارة عن تهذيب للشرح الذي وضعه العلامة أحمد بن عيسى الأنصاري، على متن أم البراهين، وهذا المتن هو أحد الكتب المعتبرة عند أهل السنة، وصاحبه هو أحد علماء أهل السنة والجماعة، وهو الإمام أبو عبدالله السنوسي رحمه الله تعالى. وفيما يلي نبين نبذة عن ترجمة هذا الإمام العلامة.

اسمه ونسبه: هو الإمام محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي، ويلقب بالسنوسي اشتُهر به، نسبة لقبيلة بالمغرب، ويلقب أيضاً بالحسني نسبة للحسن بن علي بن أبي طالب من جهة أم أبيه. وهو تلمساني أيضاً نسبة إلى بلدة تلمسان وهو عالم تلمسان وصالحها وزاهدها وكبير علمائها الشيخ العلامة المتفنن الصالح الزاهد العابد الأستاذ المحقق الخاشع أبو يعقوب يوسف.

## كان مولده بعد الثلاثين وثمانمائة:

مشايخه ودراسته: نشأ الإمام السنوسي خيراً مباركاً فاضلاً صالحاً، أخذ عن جماعة منهم، والده المذكور، والشيخ العلامة نصر الزواوي، والعلامة محمد بن توزت، والسيد الشريف أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس بن محمد الشريف الحسني، وقد أخذ عنه القراءات، وعن العالم المعدل أبي عبدالله الحبذاب علم الاصطرلاب، وعن الإمام محمد بن العباس الأصول والمنطق، وعن الفقيه الجلاب الفقه وعن الولي الكبير الصالح الحسن أبركان الراشدي حضر عنده كثيراً وانتفع به وببركته، وكان يحبه

ويؤثره ويدعو له، فحقق الله فيه فراسته ودعوته. وعن الفقيه الحافظ أبي الحسن التالوتي أخيه لأمه الرسالة، وعن الإمام الورع الصالح أبي القاسم الكنابشي إرشاد أبي المعالي والتوحيد عن الإمام الحجة الورع الصالح أبي زيد الثعالبي الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث، وأجازه ما يجوز له. وعنه وعن الإمام العالم العلامة الولي الزاهد الناصح إبراهيم التازي ألبسه الخرقة وحدثه بها عن شيوخه، وروى عنه أشياء كثيرة من المسلسلات وغيرها وعن العالم الأجل الصالح أبي الحسن القلصادي الأندلسي الفرائض والحساب. وأجازه جميع ما يرويه. وغيرهم.

وكان آية في علمه وهديه وصلاحه وسيرته وزهده وورعه وتوقيه.

## مكانته العلمية وسيرته:

له في العلوم الظاهرة أوفر نصيب، جمع من فروعها وأصولها السهم والتعصيب، لا يتحدث في فن إلا ظن سامعه أنه لا يحسن غيره سيما التوحيد والمعقول، شارك فيها غيره وانفرد بعلوم الباطن بل زاد على الفقهاء مع معرفة حل المشكلات سيما التوحيد.

كان لا يقرأ علم الظاهر إلا خرج منه لعلوم الآخرة سيما التفسير والحديث لكثرة مراقبته للمه تعالى كأنه يشاهد الآخرة. قال تلميذه الملالي: "سمعته يقول ليس من علم من علوم الظاهر يورث معرفته تعالى ومراقبته إلا التوحيد، وبه يفتح في فهم العلوم كلها، وعلى قدر معرفته يزداد خوفه "اهـ. وانفرد بمعرفته التوحيد إلى الغاية، وكتبه التي ألفها في العقائد كافية فيه خصوصاً الصغرى (أم البراهين) لا يعادلها شيء من العقائد.

وكان حليماً كثير الصبر ربما يسمع ما يكره فيتعامى عنه ولا يؤثر فيه ، بل يبتسم ، وهذا شأنه في كل ما يغضبه ، ولا يلقي له بالاً بوجه ، ولا يحقد على أحد ، ولا يعبس في وجه أحد . يفاتح من تكلم في عرضه بكلام طيب وإعظام حتى يعتقد أنه صديقه .

قال الملالي تلميذه: سمعته يقول: "ينبغي للإنسان أن يمشي برفق وينظر أمامه لئلا يقتل دابة في الأرض". وإذا رأى من يضرب دابة ضرباً عنيفاً تغير وقال لضاربها: "ارفق يا مبارك". وينهى المؤدبين عن ضرب الصبيان.

قال الملالي: وسمعته يقول: "لله تعالى مائة رحمة لا مطمع فيها إلا لمن اتسم برحمة جميع الخلق وأشفق عليهم".

وفاته: ولما أحس بمرض موته انقطع عن المسجد ولازم فراشه، حتى مات، ومرض عشرة أيام ولما احتضر لقنه ابن أخيه مرة بعد مرة، فالتفت إليه وقال له: "وهل ثم غيرها".

وقالت له بنته: "تمشي وتتركني!". فقال لها: "الجنة مجمعنا عن قرب إن شاء الله تعالى". وكان يقول عند موته: "نسأله سبحانه أن يجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها". وتوفي يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأخيرة عام خمس وتسعين وثمانمائة. وشم الناس المسك بنفس موته رحمه الله.

قال تلميذه الملالي: "وأخبرني قبل موته بنحو عامين أن سنه خمس وخمسون سنة". قال التنبكتي في "نيل الابتهاج": ورأيت مقيداً عن بعض العلماء أنه سأل الملالي المذكور عن سن الشيخ ، فقال له: مات عن ثلاث وستين سنة والله أعلم.

#### كتبه ومؤلفاته:

## وأما تآليفه، فقال الملالي:

منها شرحه الكبير على الحوفية المسمى المقرب المستوفى، كبير الجرم كثير العلم، ألفه وهو ابن تسعة عشر عاماً، ولما وقف عليه شيخه الحسن أبركان، تعجب منه وأمره بإخفائه حتى يكمل سنه أربعين سنة، لئلا يصاب بالعين، ويقول له: لا نظير له فيما أعلم، ودعا لمؤلفه.

وعقيدته الكبرى سماها عقيدة أهل التوحيد في كراريس من القالب الرباعي أول ما صنّفه في الفنّ، ثم شرحها، ثم الوسطى وشرحها في ثلاثة عشر كراساً. قلت: وهذه العقيدة عليها شرح جيد للشيخ عليش، وعلى شرح السنوسي لها حاشية جليلة القدر للشيخ ياسين.

ثم الصغرى (۱) وشرحها في ست كراريس وهي من أجل العقائد، لا تعادلها عقيدة، كما أشار إليه هو في شرحه عليها، قال الشيخ: "لا نظير لها فيما علمت تكفي من اقتصر عليها عن سائر العقائد". أقول: الحق ما قاله، فإن كل من قرأ هذا المتن انتفع بما فيه، واهتدى إلى الحق الصريح، في أقل زمان.

وعقيدته المختصرة أصغر من الصغرى وشرحها في أربع كراريس، وفيه فوائد ونكت. والمقدمات المبينة لعقيدته الصغرى، قريبة منها جرماً وشرحها في خمس كراريس. وشرح الأسماء الحسنى في كراسين، يفسر الاسم، ويذكر حظ العبد منه. وشرح التسبيح دبر الصلاوات، تكلم على حكمته.

وشرح عقيدة الحوضي، خمس كراريس. وشرحه الكبير على الجزيرية (٢)، فيه نكت نفيسة. ومختصراً لصحيح مسلم في سفرين فيه نكت حسنة. وله شرح على صحيح مسلم اسمه "مكمل إكمال الإكمال".

وشرح إيساغوجي في المنطق تأليف البرهان البقاعي، كثير العلم. ومختصره العجيب فيه زائد على الخونجي، وشرحه حسن جداً. ومن المعلوم أن متن الخونجي من أدق كتب علم المنطق. وعلى شرح متن السنوسي حاشية جليلة للبيجوري.

<sup>(</sup>١) وهذه الصغرى هي المسماة بأم البراهين، وهي التي نقدم تهذيباً لأحد شروحها الكثيرة. وعلى شرح الإمام السنوسي لأم البراهين حاشية مفيدة جداً للعلامة الدسوقي فيها فوائد قيمة في علم التوحيد، وهي مطبوعة.

 <sup>(</sup>۲) كذا في المطبوع! وأظن أنها شرح الجزائرية، وهو كتاب في العقائد. وقد حصلت على أكثر من شرح للجزائرية، وهي كلها مخطوطة.

وشرح قصيدة الحباك في الاصطرلاب، شرح جليل وشرح أبيات الإمام الأليرى في التصوف. وشرح الأبيات التي أولها "تطهر بماء الغيب".

وشرحه العجيب على البخاري، وصل فيه إلى باب من استبرأ لدينه. وشرح مشكلات البخاري في كراسين، ومختصر الزركشي على البخاري.

قال التنبكتي في نيل الابتهاج: "وقد وقفت على جميع هذه الكتب".

ثم قال الملالي: ومنها عقيدة أخرى فيها دلائل قطعية يرد على من أثبت تأثير الأسباب العادية كتبها لبعض الصالحين، ومختصر حاشية التفتازاني على الكشاف، وشرح مقدمة الجبر والمقابلة لابن ياسمين.

وشرح جمل الخونجي في المنطق، وشرح مختصر ابن عرفة وفيه حلٌ لصعوبته، وقال لي: "إن كلامه صعب سيما هذا المختصر، تعبت كثيراً في حله لصعوبته إلى الغاية، لا أستعين عليه إلا بالخلوة".

ومنها شرح رجز ابن سينا في الطب، لم يكمل، ومختصر في القراءات السبع وشرح الشاطبية الكبرى لم يكمل وشرح الوغليسية في الفقه لم يكمل ونظم في الفرائض واختصار رعاية المحاسبي، ومختصر الروض الأنف للسهيلي لم يكمل، ومختصر بغية السالك في أشرف المسالك للساحلي، وشرح المرشدة والدر المنظوم في شرح الآجرومية.

وشرح جواهر العلوم للعضد في علم الكلام على طريقة الحكماء وهو كتاب عجيب جداً في ذلك إلا أنه صعب متعسر على الفهم جداً.

ومنها تفسير القرآن إلى قوله وأؤلئك هم المفلحون، في ثلاثة كراريس، ولم يمكن له التفرغ له. وتفسير سورة (ص) وما بعدها.

قال الملالي: فهذا ما علمت من تأليفه مع ما له من الفتاوى والوصايا والرسائل والمواعظ مع كثرة الأوراد وقضاء الحوائج والإقراء اهـ

قال التنبكتي: سمعت أن له تعليقاً على فرعي ابن الحاجب، نفعنا الله به.

تلاميذه: أخذ عنه أعلام، كابن صعد، وأبي القاسم الزواوي وابن أبي مدين والشيخ يحيى بن محمد، وابن الحاج البيدري، وابن العباس الصغير، وولي الله محمد القلعي ريحانة زمانه، وإبراهيم الجديجي، وابن ملوكة وغيرهم من الفضلاء.

وبعد فهذه نبذة من سيرة هذا الإمام العطرة، وقطعة من أحواله، ولا شك أنها غير وافية بالمقصد، ولكن قد ذكر التنبكتي أن تلميذه الملالي جمع في سيرته وأحواله وفوائده تأليفا كبيراً في نحو ستة عشر كراساً من القالب الكبير، وقال إنه اختصره في جزء في نحو ثلاثة كراريس، وما ذكره في كتابه نيل الابتهاج إنما هو طرف منه. ونحن لم نذكر جميع ما ذكره في نيل الابتهاج، بل اختصرناه أيضاً. نفعنا الله تعالى به وبعلومه آمين (۱).

<sup>(</sup>۱) اقتصرنا في هذه الترجمة الموجزة على ما ذكره العلامة أبو العباس سيدي أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت، عُرِفَ يبابا التنبكتي رحمه الله تعالى، في كتابه الذي سماه "نيل الابتهاج بتطريز الديباج". وزدنا عليه قليلاً، وهو كتاب جيد فيه تراجم عدد كبير من علماء السادة المالكية، وفيه معلومات عزيزة. فراجعه إن أحببت ص٣٢٥ من المطبوع على هامش "الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب".

## بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين. وبعد:

اعلم أن هذا العلم يسمى بعلم العقائد وعلم أصول الدين، وعلم التوحيد وعلم الكلام (۱). وهو علم يبحث فيه عن العقائد الدينية المكتسبة من الأدلة اليقينية، والمراد بالعقائد الدينية أي العقائد المنسوبة إلى الدين الذي أرسل به سيدنا محمد الله واحد".

وموضوع هذا العلم هو المعلوم من حيث يفضي إلى العلم بالأدلة القطعية على العقائد الدينية. وفائدته أن تصير العقائد الدينية متيقنة لا تزلزلها شبه المبطلين، فينجو

<sup>(</sup>۱) النصوص التي ينقلها البعض في التشنيع على من اشتغل بهذا العلم، وينسبونها إلى بعض السلف، لا يخلو الحال فيها من أمور، إما أن يكون هؤلاء السلف قد نهوا عن الكلام في العقائد مطلقاً الصحيح منها والباطل، فهذا النهي مردود عليهم، فإنه قد ثبت بالأدلة الشرعية وجوب الاشتغال بهذا العلم، وليس هذا هو مرادهم بما نقل عنهم رحمة الله تعالى عليهم. أو أن يكون النهي وارداً على من ابتدع وضل عن طريق أهل السنة والعقائد الصحيحة، فهو نهي صحيح، ومن الواجب على الإنسان أن يبتعد عن الطريق الباطلة، وعلى هذا الوجه حمل علماء الأمة النهي والتحذير الوارد عن بعض السلف، والمناسبات التي قالوا فيها ما نقل عنهم تدل على ذلك. أما أن يقال أن النهي موجه مطلقاً على كل من اشتغل به سواء كان من أهل الحق أو من أهل الباطل فهذا الكلام باطل قطعاً، ولا يلتفت على كل من اشتغل به سواء كان من أهل الحشوية المجسمة والذين يدعون الانتساب إلى السلف الصالح خاصة في هذا الزمان \_ وهم منهم براء \_ قد بالغوا في النهي عن الاشتغال بهذا العلم، وما السبب خاصة في هذا الزمان \_ وهم منهم براء \_ قد بالغوا في النهي عن الاشتغال بهذا العلم، وما السبب له تماماً أن مذهبهم من أبطل المذاهب، نعني به مذهب المجسمة من الذين يثبتون الحد والجهة والمكان له تماماً أن مذهبهم من أبطل المذاهب، نعني به مذهب المجسمة من الذين يثبتون الحد والجهة والمكان والحركة وقيام الحوادث بالله تعالى وغير ذلك من مفاسد. فتعلم من ذلك أن نهي هؤلاء المدعين عن هذا العلم الجليل ما هو إلا طريقة لحماية مذهبم لكي لا ينكشف عواره أمام الناس.(س).

في الآخرة بفضل الله تعالى من العذاب المترتب على الكفر وسوء الاعتقاد، وينجو في الحياة الدنيا من تشوهات الفكر والسلوك الناتجة عن عدم إدراك حقيقة العالم، فالارتقاء الناتج من هذا العلم نتائجه دنيوية وأخروية.

واعلم أن المطلوب في العقائد من الناس هو العلم بها (١)، والعلم هو معرفة الشيء بدليله، فلا يكفي الاعتقاد الجازم المطابق للحق بلا دليل، لأن صاحبه لا يخلص من الإثم، وهو عاص وسيأتي بيان هذا.

وقبل الشروع في بيان ما يجب الاعتقاد به نبين مقدمة مفيدة في تعريف الحكم وما يتعلق به ، لأن هذا مما ينبني عليه كثير من أصول الاعتقاد.

## الُحُّكم:

هو في اللغة المنع، ومنه سمي الحاكم حاكماً لأنه يمنع الظالم من المظلوم. وفي الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. مثال الإثبات كإثبات الوجود والقِدَم لله تعالى، ومثال النفي كنفي الحدوث عن الله تعالى.

فالحكم من حيث هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه.

وينقسم من حيث مصدره إلى ثلاثة أقسام : شرعي وعادي وعقلي.

فالشرعي محله كتب الفقه وأصوله، والعادي يعرف بالتجربة والتكرار كوجود الاحتراق عند النار، فالخالق للإحراق هو الله تعالى فلا تأثير للنار وكذلك جميع الأسباب العادية، وإنما أجرى الله العادة أن يخلق الفعل عندها لا بها. ويصح أن توجد النار ولا يخلق الله تعالى الإحراق وكذلك جميع الأسباب العادية لا تأثير لها(٢).

<sup>(</sup>١) الدين لغة ما يتدين به حقاً كان أو باطلاً، واصطلاحاً هو وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو الخير لهم بالذات.(ص)

والعلم يطلق على الملكة الراسخة في النفس التي يتم بها إدراك الشيء على حقيقته، وعلى الإدراك، وعلى القواعد والضوابط التي احتوى عليها الفن.(ص)

<sup>(</sup>٢) الحكم العادي وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرار وينحصر في أربعة أقسام

وأما الحكم العقلي فيفهم من مجرد العقل من غير تكرار ولا وضع واضع. والعقل سر روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية، ومحله القلب ونوره في الدماغ، وابتداؤه من حين نفخ الروح في الجنين وأول كماله البلوغ.

## وهو ينحصر في ثلاثة أقسام:

الأول الوجوب: وهو في اللغة الثبوت، وفي الاصطلاح عدم قبول الانتفاء في العقل.

الثاني الاستحالة: في اللغة الامتناع، وفي الاصطلاح انتفاء قبول الثبوت في العقل. الثالث الجواز: في اللغة العبور، وفي الاصطلاح قبول الثبوت والانتفاء في العقل.

وعلى هذا فالواجب هو ما لا يتصور في العقل عدمه، مثل الذات الإلهية وصفات المعاني والمعنوية والنفسية والسلبية فكلها ثابتة لله تعالى لا يصح نفيها عنه. وينقسم الواجب إلى قديم وحادث، فالقديم كالواجبات لله تعالى، والحادث كالتحيّز للجرم، بأن تأخذ ذاته قدراً من الفراغ أو الخلاء، وكذلك من الواجب المحدث قبول الجرم للأعراض، فإن هذا مقيد بوجود الجرم إن انعدم الجرم انعدم، وأما الواجب القديم فلا يرتبط بغيره، لذلك فهو لا يتغير.

<sup>=</sup> الأول: ربط وجود بوجود كربط الشبع بوجود الأكل. والثاني: ربط عدم بعدم كربط عدم الشبع بعدم الأكل. والثالث: ربط وجود بعدم كربط وجود البرد بعدم الستر. والرابع: ربط عدم بوجود كربط عدم الإحراق بوجود الماء. (ج)

وقد صرّح العلماء بأن العادة تفيد القطع ، وبيان ذلك يتوقف على مطلبين الأول : ما هو مفهوم القطع هنا والثاني جهة الاستفادة ، فالقطع العادي بسيط بمعنى أنه من جهة واحدة إما الإثبات أو النفي ، ومأخذه التكرار والتجربة كما ذكر ، وأما القطع العقلي فهو من جهتين لأنه يستلزم ثبوت الشيء وامتناع سواه ، فلو حكمت على شيء بالوجوب العقلي فهذا يسلتزم انتفاء ما سوى هذا الحكم عنه وكذلك إذا حكمت بالاستحالة أو الجواز ، فهو يستلزم نفي ما عداه في نفس الأمر بخلاف القطع العادي المستلزم ثبوت الشيء في الخارج (س) .

ثم إن الواجب له مرتبتان من حيث وضوحه في العقل ؛ الأولى الضروري وهو الذي لا يحتاج إلى جهد وتعب لإدراكه كثبوت التحيز للجرم وكون الواحد نصف الإثنين. الثانية النظري<sup>(۱)</sup> كثبوت الواجبات لله، وكالواحد أنه نصف سدس الإثني عشر.

والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، فلا يصح في العقل ثبوته.

ولذا فإن الصفات النفسية والمعنوية والسلبية كلها ثابتة لله تعالى وإن كانت في نفسها عدمية، وهي واجبة لله تعالى.

وللمستحيل مرتبتان الأولى الضروري مثل عزل الجرم عن الحركة والسكون معاً، والثانية النظري كشريك لله وسائر المستحيلات على الله تعالى.

والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. مثل ذات الحوادث وصفاتها الحادثة من المعاني والمعنوية والنفسية والسلبية، فإنها كلها يصح ثبوتها ويصح نفيها، فيكون الحد شاملاً لها كلها.

وللجائز مرتبتان:

الأولى: الضروري كاتصاف الجرم بالحركة أو السكون فقط.

الثانية: النظري ومثاله تعذيب المطيع الذي لم يعص الله تعالى قط وإثابة العاصي فإنه جائز في حقه لكنه نظري، وهذا باعتبار العقل وأما الشرع فأخبر أن الطائع لـ الثواب والعاصي لـ العقاب.

<sup>(</sup>۱) النظري هو الذي لا يدركه العقل إلا بعد التأمل والنظر، مثاله تعذيب المطيع الذي لم يعص الله تعالى في عمره أصلاً، فإن تعذيبه جائز يقبل العقل وجوده بأن يدخله الله جهنم ويقبل عدمه بأن يدخله الله الجنة، ولكنه لا يقبله العقل حتى يتأمل ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية وأن الظلم في حقه تعالى محال لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير بلا إذن، ومولانا سبحانه هو المالك لجميع الخلق يعذب من يشاء. فإذا تأمل العقل في ذلك علم أن تعذيب المطيع جائز يصح وجوده ويصح عدمه (ط)

## الواجب على كل مكلف شرعاً:

المكلف هو البالغ (١) العاقل الذي بلغته الدعوة.

وقد طلب الشرع من كل مكلف طلباً جازماً أن يعرف الله تعالى بمعرفة (١) صفاته (٣)،

وليس المقصود بمعرفة صفاته أن يعرف حقائقها، لأن هذا مستحيل، بل أن يعرف بعض الأحكام التي تتعلق بها كما سترى.

والشرع لغة الطريق. واصطلاحاً ما جاء به النبي الله من عند الله من الأصول والفروع، أي العقائد والفقه.

ودليل وجوب هذا من الكتاب قوله تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللهُ ﴾[مد: ١٩، ومن السنة قوله ﷺ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلىه إلا الله "(٤).

(۱) من مات قبل البلوغ فهو ناج ولو كان من أولاد الكفار، ولا يعاقب على كفره ولا غيره. (ص) واعلم أن المكلف هو البالغ العاقل سليم الحواس \_ ولو السمع أو البصر فقط \_ الذي بلغته الدعوة. فخرج الصبي ولو مميزاً، والمجنون وفاقد الحواس ومن لم تبلغه الدعوة فليس كل منهم مكلفاً. وطلب العبادة من الصبي المميز كالصلاة والصوم ليس لتكليفه بها بل لترغيبه فيها ليعتادها فلا يتركها إن شاء الله تعالى. (ج)

حقيقة المعرفة هي الجزم المطابق عن دليل، فالجزم هو القطع وعدم التردد، فمن كان إيمانه على ظن أو شك أو وهم فهو باطل، والمطابق معناه الموافق فمن كان جزمه مخالفاً فهو كافر، والمقصود بالدليل الدليل التفصيلي وهو للعلماء أو الإجمالي وهو لغيرهم كجزمنا بأن الله موجود، ودليل وجوده هو هذا العالم لأنه لا بدله من فاعل، وأما الجزم المطابق إذا لم يكن معه دليل لا تفصيلي ولا إجمالي كما إذا كان إنسان يجزم بأن الله تعالى موجود، وإذا سئل عن الدليل يقول لا أدري سمعت أبي يقول ذلك فقلته، فهذا ليس عنده معرفة وإنما عنده التقليد، وهو أخذ القول من غير معرفة دليله وهو لا يكفي في التوحيد. (ط) بتصرف يسير.

(٣) الواجب على العام والخاص الدليل الجملي وهو المعجوز عن تقريره وحل شبهه معاً أو أحدهما، وأما الدليل التفصيلي فهو المقدور على تقريره وحل شبهه، فصاحب الجملي هو الذي يصور العقائد في ذهنه، وإن لم يحفظ اللفظ بحيث لو سئل عن المعنى لا يشك فيه، ودليله على كل واحد وجود العالم من غير تفصيل في كيفية الاستدلال، أو مع التفصيل لكن يعجز عن رد الشبه، فإن قدر على التفصيل ورد الشبه كان من أهل التفصيلي.(ص)

(٤) رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ــ رضي الله تعالى عنه ــ قال: " لما توفي رسول الله ﷺ وكان أبو بكر ــ رضي الله تعالى عنه ــ وكفر من كفر من العرب فقال عمر ــ رضي الله تعالى عنه ــ : = وحقيقة المعرفة هي الجزم المطابق للحق عن دليل، والشهادة تنبني على العلم، لا على الظن وغيره وهذا هو الموافق لمعناها اللَّغوي، فالشك والظن والوهم لا تكفي في العقائد بل هي كفر.

وهاهنا مسألة مشهورة تسمى بمسألة المقلد، ما حكمه شرعاً؟! والمقلد هو من اعتقد الواجبات والجائزات ونفى المستحيلات في حق الله تعالى بلا دليل، أي أنه جزم جزماً مطابقاً للحق بلا دليل، وذلك كأن يتلقى العقائد الواجبة من غيره بلا دليل. فمثل هذا اختلف فيه العلماء على عدة أقوال، فقال الجمهور هو مؤمن ولكنه عاص إن كان فيه أهلية للنظر ولم ينظر، أي إن كان يستطيع معرفة أدلة العقائد ولم يفعل فهو عاص لهذا، وإيمانه صحيح. وقيل هو مؤمن وغير عاص. وقيل كافر وليس بمؤمن وهذان القولان ضعيفان (۱).

=كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، فقال: والله لأقاتلنَّ من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمررضي الله تعالى عنه \_: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر \_ رضي الله تعالى عنه \_ فعرفت أنه الحق".

فتكون نهاية مرحلة الكفرَ هي ما قبل الشهادتين وما بعدها يكون بداية مرحلة الإيمان .

ورواه الترمذي والنسائي في السنن الكبرى عن أبي هريرة. وفي السنن الكبرى للنسائي رواه عن الزهري عن أنس بن مالك قال: " لما توفي رسول الله تلله ارتدت العرب فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب، فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله الله المرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. والله لو منعوني عناقاً مما كانوا يعطون رسول الله الله القاتلتهم علية قال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن معاذ بن جبل بلفظ حتى يشهدوا، وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى، وعن أبي هريرة بلفظ يقولوا.

وهذا الحديث محفوظ في كتب السنن.(س).

(۱) الإنسان إن قلّد في العقائد الصحيحة، فقد اختلف العلماء في إيمانه والمعتمد أنه إن كانت له القدرة على النظر الموصل إلى المعرفة كان مؤمناً عاصياً فقط، والعصيان من جهة أنه لم يعرف الدليل، وإيمانه مُنج لـه من الخلود في النار، وإن لم يكن له القدرة على النظر كان مؤمناً غير عاص. وقيل إن المقلد غير عاص مطلقاً، وقيل إنه كافر.

وأما ما يلزم المكلف معرفته (۱) ، فإننا نذكره هنا على وجه الإجمال ثم نشرع في تفصيله ، فهو ما (۲) يثبت في حق الله عز وجل ، وهو قسمان عام ومفصل ، فالعام : أن يعرف ويعتقد بالصفات يعرف ويعتقد أن كل كمال فهو واجب لله تعالى . والتفصيل أن يعرف ويعتقد بالصفات العشرين الواجبة . ويلزمه أن يعرف ما يستحيل في حق الله تعالى عموماً وتفصيلاً ، فالعموم أن يعتقد أن كل نقص فهو مستحيل في حق الله تعالى ، والتفصيل الاعتقاد بأضداد الصفات العشرين الواجبة (۱) . ويلزمه أن يعرف ويعتقد بما يجوز في حق الله عموماً بأضداد الصفات العشرين الواجبة (۱) . ويلزمه أن يعرف ويعتقد بما يجوز في حق الله عموماً

= واعلم أن النظر الذي يخرج به المكلف من التقليد إلى المعرفة هو النظر على طريق العامة وهو النظر الإجمالي كما أجاب به الأعرابي الذي سأله الأصمعي بقوله: بم عرفت ريك. فقال: البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير. ولا يشترط النظر على طريق المتكلمين وهو النظر التفصيلي بتحرير الأدلة وترتيبها ودفع الشبه الواردة عليها.

واعلم أن النظر وسيلة إلى معرفة الله ورسله والصفات، والمعرفة وسيلة إلى الإيمان الشرعي وهو التصديق بجميع ما جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مما علم من الدين بالضرورة، والمراد بالتصديق بذلك الامتثال الباطني وهو إذعان النفس وقبولها وقولها آمنت بذلك. ورضيته ما معبر عنه بحديث النفس م، والله تبارك وتعالى الموفق لا رب غيره. (غ) بتصرف يسير.

(١) اختلف في المعرفة فقيل: هي الجزم المطابق للحق عن دليل، وقيل: ولو بلا دليل. (ص)

(٢) كلمة ما هنا تفيد العموم كمّا هو معلوم، لأنها بمعنى الذي، فيجب على المكلف أن يعرف جميع الواجبات والمستحيلات والجائزات، لكن جهة المعرفة تكون تفصيلية فيما علم تفصيلاً وإجمالية فيما لم يعلم تفصيلاً. (س)

(٣) ما هو مذكور هنا من أن الواجب التفصيلي عشرون صفة والمستحيل التفصيلي كذلك مبني على القول بثبوت الأحوال المبني على الطريقة القائلة بأن الأمور أربعة أقسام: موجودات وهي ما تصح رؤيته، ومعدومات وهي ما لا ثبوت له، وأحوال وهي الواسطة بين الموجودات والمعدومات، وأمور اعتبارية وهي ما له ثبوت لكن لم يرتق إلى درجة الأحوال. وهذه القسمة مبنية على القول بثبوت الأحوال كقسم مستقل وهي ما مشى عليه الإمام السنوسي وغيره، بل قال بعض المحققين: الحق أن لا حال وأن الحال محال. لكن قال الإمام السنوسي في بعض كتبه وبالجملة فالمسألة مشهورة الخلاف ولكل من القولين أدلة تعلم من محلها فتدبر.

وأما على القول بنفيه وهو المذهب الراجح عند جمهور العلماء فالأمور ثلاثة فقط: الموجود والمعدوم والأمور الاعتبارية. فالشيء إما أن يكون موجوداً أو معدوماً ولا حال للذات بين الوجود والعدم. وكذلك لا حال للصفة الوجودية. أه من (ج)بتصرف وزيادة (س).

وتفصيلاً، فالعموم أن يعتقد أن فعل كل ممكن أو تركه فهو جائز في حق الله، والتفصيل بأن يعتقد العقائد السمعية كأمور الآخرة فإنها جائزة عقلاً وواجبة شرعاً.

ويلزمه شرعاً أن يعرف مثل الأقسام المتقدمة والتي هي الوجوب والاستحالة والجواز في حق الرسل ومثلهم الأنبياء، لأن كل رسول نبي، ويجب لهم الصدق والأمانة والفطانة، ويجب للرسل إثبات التبليغ، ويستحيل في حقهم الكذب والخيانة والكتمان والغفلة والبكه، ويجوز في حقهم الأعراض البشرية التي لا تؤدِّي إلى النقص في مراتبهم العلية.

## بعض ما يجب لله جل وعز:

وقلنا بعض ما يجب لأن كمالاته تعالى لا نهاية لها، ولم يكلفنا الله ععرفة جميعها تفصيلاً لأنه من تكليف ما لا يطاق، قال تعالى ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا ﴾ البقرة: ٢٨٦١ ، فترك التكليف بذلك فضلاً منه تعالى. ويجب له عشرون صفة ، والصفة تطلق على المعنى الوجودي القائم بالموصوف ، وعلى ما ليس بذات وهذا هو المراد هنا(۱). وتقسم الصفات إلى أربعة أقسام (۱) ، نفسية وسلبية ومعاني ومعنوية ، نبينها فيما يلي بالترتيب ، وفي هذه الأقسام تنازع نبينه في موضعه.

<sup>(</sup>١) ما ليس بذات إمّا إضافي أو سلبي أو وجودي .(س).

<sup>(</sup>٢) قسمة الصفات على نفي الحال كما يلي: الصفات إما عين الذات وهي النفسية، أو غير الذات وهي السلبية لكون مدلولها عدماً، والفعلية لحدوثها، أو لا عين الذات ولا غيرها وهي وجودية وتسمى المعاني، أو لا عين الذات ولا غيرها وهي اعتبارية وتسمى معنوية. أو صفات جامعة وهي العزة والجلال والجمال والغنى ونحو ذلك.(ص) وهو كلام عظيم وكثير الفوائد.(س).

## القسم الأول: الصفات النفسية:

وسميت نفسية لأن الوصف بها دل على نفس الذات دون معنى زائد عليها.

وهي صفة واحدة، هي الوجود (١)، والوجود هو حال واجبة للذات ما دامت النات غير معللة بعلة. وعلى ذلك فالوجود صفة نفسية مغايرة مفهوماً للصفات المعاني والسلبية. فالمعاني صفات وجودية، والسلبية عدمية، والنفسية حال فهي صفة ثبوتية لا

والقائل بأن الوجود أمر اعتباري هو الإمام الرازي وغيره، وعد الوجود صفة على قول الأشعري إنما هو على المعنى الأعم للصفة، لما أنه يقال "الله موجود"، فتنسب الوجود إلى الله تعالى فعد الوجود صفة على مذهب الأشعري مبني على المعنى الأعم للصفة وهو الشامل لمجرد اعتباره لغة ، وهو المقصود هنا .

أما الإمام الرازي فهو قائل في بعض كتبه باعتبارية الوجود بمعنى أنه اعتباري لا صفة معنى، وهذا مبني عنده على أن الوجود زائد على الماهية ذهناً، فهو عنده من الاعتبارات العارضة على الماهيات ذهنا فالاعتبار هنا ليس بمعنى الاعتبار المنسوب إلى الإمام الأشعري، وهذا هو معنى الاشتراك اللفظي للوجود وقد أوهم بعض الجهلة أن وصف الله تعالى بالوجود يستلزم إثبات العدم الحقيقي للمخلوقات، وذكر ذلك مغالطاً، يريد بذلك تأييد ما ادعاه من مذهب وحدة الوجود القائم على أن المخلوقات بما فيها هذا العالم المشاهد مجرد اعتبارات قائمة بعين ذات الله تعالى، وغالط بعض الناس قائلاً إننا لو أثبتنا الوجود للمخلومات يلزمنا تجويز مشاركة الله تعالى مع غيره في صفة، ولم يعلم هذا القائل أن الإمام الاشعري نفى هذا الاستلزام بقوله بالاشتراك اللفظي للوجود، ويلزم هذا القائل أن الله ليس في ملكه شيء له وجود وهو مخالف لكون الله خالقاً المقطوع به . (س)

قال العلامة البيجوري: واعلم أنه كما قال بعضهم لا يجب على المكلف اعتقاد شيء من ذلك بل يكفي أن يعتقد أن الله موجود وإن لم يعتقد أن الوجود عين الموجود أو غير الموجود، لأن هذا مما اختلف فيه المتكلمون اختلافاً طويلاً. فاحفظه (ج).

<sup>(</sup>۱) اختلف في الوجود، هل هو عين الموجود أو غيره، والذي عليه الإمام الأشعري رضي الله عنه هو الأول، بناءً على نفي الأحوال وهو المعتمد لأنه لا واسطة بين الوجود والعدم عند الإمام الأشعري، فالوصف به أمر اعتباري يعتبره الشخص لا ثبوت له، مثال ذلك كما لو أخرجت ثوباً من صندوق مثلاً فالثوب يوصف بالظهور وهو أمر اعتباري، لا ثبوت له في الخارج، بحيث يصح أن يرى في نفسه بل هو أمر يعتبره الشخص. وعلى هذا فتسمية الوجود صفة بناء على قول بعض المحققين ليس المراد بالصفة المعنى القائم بالشيء، بل ما يحكم به عليه، سواء كان عين حقيقته أو قائماً بها أو خارجاً عنها، فدخل في هذا التعريف الوجود والسلبية والمعنوية، ولو على القول بنفي الأحوال. (ص).

توصف بالوجود ولا بالعدم. ثم هي حال للذات لا للصفات، مع جواز أن تقول مثلاً قدرة الله موجودة، وكذلك إرادته وعلمه إلى آخر المعاني، وصفة الوجود (١) أيضاً واجبة للذات ما دامت الذات وهي \_ أي الصفة \_ غيرُ معللة بعلة، وذلك خلاف الأحوال المعنوية نحو كونه مريداً وكونه قادراً، فإن هذه معللة بالمعاني، ومعنى التعليل هنا هو التلازم في إفادة العلة معلولها الثبوت.

والدليل على وجود الله من الكتاب قوله تعالى ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ الزمر: ١٦٢. ومن السنة قوله ﷺ: "إن الله صانع كل صانع وصنعته"(٢). وقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى موجود. وأما برهان العقل فسيأتي.

(٢) هـذا الحـديث رواه الحـاكم في مستدركه بعـدة أسانيد عن حذيفة قال قال رسول الله ﷺ إن الله خالق كل صانع وصنعته".

وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>١) وجود الله ليس كوجود الحوادث، لأن وجود الله ذاتي لـه، أي ليس بتأثير مؤثر وفعل فاعل، ووجود الحوادث بتأثير الله وفعله لأنه تعالى كان وحده ولا شيء غيره كما ورد في الحديث الشريف كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ثم أوجد جل جلاله الحوادث، فوجودها غير ذاتي لها بل هو طارئ عليها وعارض لها، ولكون وجوده تعالى ذاتيا لم يقبل سبحانه العدم في الأزل، ولا يقبله في الأبد، والأزل هـو استمرار الوجـود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي، ويقابله الأبد وهو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل، ويعبر عنه بما لا يزال (غ) بتصرف يسير، وأما غير الله تعالى فهمي موجودات لها وجود غير وجود الله تعالى ، ولكنها ثابتة ومتحققة لتعلق فعل الله بها ، وفعله هـو تعلـق قدرتـه ، ولهذا قد يسمى البعض المخلوقات بأنها فعل الله ، ولا يريد أنها مجرد تعلق أو مجرد نسبة عدمية أو إشراقية ، بل يريد أن هذه المخلوقات الموجودة من متعلقات فعل الله فإذا انقطع تعلق قـدرة الله تعـالي ( أي فعله ) بها انعدمت المخلوقات فبقاؤها مشروط بدوام تعلق قدرة الله تعالى بها، وليس فعل الله حالاً بذاته والإلزم قيام الحوادث بذاته وغير ذلك من المفاسد، ولذلك قال العلامة الأمير في حاشيته على شرح عبد السلام على الجوهرة : " وأما غيره ـ أي غير الله \_ فهو فعلهٍ وذهب بعض المتصوفة والفلاسفة إلى أنه تعالى الوجود المطلق ، وأنَّ غيره لا يتصف بالوجود أصلا حتى إذا قالوا : الإنسان موجود ، فمعناه أنَّ لـه تعلقاً بالوجود وهو الله تعالى، وهو كفرٌ، ولا حلول ولا اتُّحاد . اهـ وهـذه كلمـة شـريفة مـنه يـبين فيها فساد مذهب وحدة الوجود وأنه مخالف لعقيدة أهـل السنة ، ويزيد فيقول إن القائل بهذا المذهب لإ يلزمه القول بالجِلول والاتحاد ولذلك ترى بعض من يقول بوحدة الوجود ينفي الحلول والاتحاد مخادعا للناس لأن كثيراً منهم يظن أن مذهب وحدة الوجود يلزمه القول بالحلول والاتحاد فهو يكتفي بنفي الحلول والاتحاد ليوهمهم أنه لا يخالف مذهب أهل السنة ، ومن ينخدع به لايعرف ما ذكرناه ، بل مذهب وحدة الوجود مبنى على نفي تكثر الوجود وأما القول بالحلول والاتحاد فهما مُبْنيَّانِ على القول بتكثر الوجود، وإلا فلا حلول ولا اتحاد فتأمل فيما ذكرناه هنا فهو مفيد جدا. (س) .

### القسم الثاني: الصفات السلبية:

وسميت سلبية (١) لأنه ينتفي بها أمر لا يليق بالله تعالى.

وهي القِدَم والبقاء ومخالفته تعالى للحوادث وقيامه بنفسه والوَحدانية.

### أولا: القِدُّمُ (٢):

وحقيقة القِدَم (٢) عبارة عن انتفاء العدم السابق للوجود، بمعنى أن وجود الله تعالى لم يسبقه العدم.

ورواه البخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة أيضا \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال النبي رضي الله يصنع كل صانع وصنعته. وتلا بعضهم عند ذلك ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُرْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة.

ورواه في خلق أفعال العباد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه بلفظ إن الله خلق كل صانع وصنعته
 إن الله خلق صانع الخزم وصنعته.

<sup>-</sup> ورواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال النبي ﷺ: " لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له".

فهذه الأحاديث كلها تدلَّ على أن الله تعالى يقال له صانع، ويطلق هذا الاسم عليه جل شأنه. وفي هذه الأحاديث لمن تأملها فوائد أخرى عديدة.(س).

<sup>(</sup>١) السلبية تسمى مهمات الأمهات، لأنه يلزم من نفي ضدها تنزيهه تعالى عن جميع النقائص. (ص).

<sup>(</sup>۲) الصحيح أنه يجوز إطلاق القديم عليه تعالى لثبوت ذلك بالإجماع ووروده في بعض الروايات بدل الأول. (ج) قلت : الصحيح أنه يجوز ذلك مطلقاً أما الإجماع فهو من أهل السنة وسائر الفرق المعتبرة خلافاً لمن منع ذلك من المجسمة من أتباع ابن تيمية وابن قيم الجوزية، وأن معناه نفس معنى "الأول"، كما وضحناه أعلاه، وقد ورد في بعض الأخبار الحسنة أو الصحيحة قوله ﷺ: "أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم..." فوصف السلطان بأنه قديم. فيجوز نسبته إليه تعالى، وهذا الحديث حسن أو صحيح كما مر، رواه أبو داود عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي ﷺ والحديث الذي أشار إليه العلامة البيجوري رواه ابن ماجه عن أبي هريرة وهو ضعيف، وما ذكرناه أقوى في الدلالة على الجواز، والمسألة أي إطلاق اسم عليه تعالى ظنية تكفي فيها الأدلة الظنية لأنها من باب العمليات لا الاعتقادات، بخلاف الكلام في معنى القديم كما هو بين للفطن. (س).

<sup>(</sup>٣) قال السعد: الأزلي أعم من القديم إذ القديم ما قام بنفسه ولا أول لوجوده، والأزلي ما لا أول له عدمياً كان أو وجودياً قائماً بنفسه أو بالذات العلية، فصفات الله يقال لها أزلية ولا يقال لها قديمة، وأما ذات الله فهي أزلية قديمة.(ص).

وقال شارح الإحياء: وقال عبدالله بن سعيد وأبو العباس القلانسي وهما من قدماء الأشاعرة أن القديم بمعنى يقوم به فهم يقولون أن الإله سبحانه قديم لمعنى قديم قائم به، ويقولون أن صفاته قائمة به موجودة أزلية ولا يقال إنها قديمة ولا محدثة، وزعمت المعتزلة أن الله تعالى لا يوصف بأنه قديم ولا بأنه كان عالماً في الأزل منفسه، وسيأتي البحث في ذلك والرد عليهم إن شاء الله.(الزبيدي).

والقدم مطلقاً ثلاثة أقسام؛ قِدَمُ ذاتٍ وقدمُ زمانٍ وقدمٌ إضافي. فالقدم الذاتي قدم الله تعالى أي قدم ذاته وصفاته، والزماني كقدم أمس على اليوم، والإضافي كقدم الأبوة على البنوة. فالزماني والإضافي مستحيلان على الله تعالى. فلو قلت إن الله قديم بالزمان، للزمك طروء الحوادث عليه، وقدم الزمان قطعاً، وجواز التسلسل في القدم، وكل هذا باطل.

والدليل على أن الله تعالى متصف بالقدم من الكتاب قوله تعالى ﴿ هُوَ ٱلْأُوَّلُ ﴾ الخديد ١٦، ومن السنة قوله ﷺ: "اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء "(١). وقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى متصف بالقِدَم (٢)، فلم يسبق ذاته ولا صفاته عدم. وأما برهان العقل فسيأتي.

<sup>-</sup> ورواه الترمذي في الجامع الصحيح عن أبي هريرة ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: "كان رسول الله على أمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول اللهم رب السماوات ورب الأرضين وربنا ورب كل شيء وفالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر" قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.

ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى عن أبي هريرة، وعن عائشة رضي الله عنهما.وللحديث بهذا اللفظ روايات أخرى.(س).

<sup>(</sup>٢) وهذا الإجماع مستند على روايات وردت في وصف الله تعالى بلفظ القديم، منها ما أشرنا إليه سابقاً ما رواه أبو داود، قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال: "لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي الله أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال أقط. قلت نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم". =

الثانية: البقاء:

وحقيقة البقاء عبارة عن انتفاء العدم اللاحق للذات والصفات وهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية (١).

والدليل على البقاء من الكتاب قوله تعالى ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ﴾ الرحمن: ٢٧، أي ذاته، فإن الوجه في الآية بمعنى الذات. ومن السنة قوله ﷺ: "اللهم أنت الآخر فليس

"وهذا قوي السند، لا ينزل عن رتبة الحسن بوجه، ويصلح للاعتماد عليه. وفيه تصريح بوصف الله تعالى وسلطانه بلفظ "القديم". إذا عرفت ذلك فلا تغتر بما تراه في تعليقات ابن باز على قول الإمام الطحاوي معترضا عليه: "هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله وغيره، وإنما ذكره كثير من علماء الكلام ليبيتوا به وجوده قبل كل شيء، وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة "اه. يستنكر في كلامه هذا على الإمام الطحاوي، وكلامه باطل، يقصد بالشارح ابن أبي العز الحنفي الذي خالف اعتقاد الأحناف، والتابع الوفي لابن تيمية، وشرحه هذا بمثل في كثير من المواضع مذهب المجسمة! وقد تبين لك أن هذا اللفظ ورد في السنة الصحيحة، وقد قام إجماع الأبيدي في شرح وقد قام إجماع الأبحماع الإبيدي في شرح الإحياء ولا يضر هذا الإجماع الزبيدي في شرح ورد أيضاً نسبة هذا اللفظ في أحاديث أخر منها ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة، في عدّ الأسماء وفيه اسم القديم. وود الحاكم أيضا في مستدركه عنه أيضا وفيه اسم القديم. وقد بينا ذلك تفصيلاً في حاشينا على من الإمام الطحاوي، ونقدنا فيه جميع ما ادعاه ابن باز ويينا بطلانه واختلال أركانه، فانظره. علما أنه يجوز على التحقيق إطلاق وصف على الله تعالى وإن لم يرد، فلم لم يعتبر ابن باز كلمة القديم من الموصاف لا من الأسماء؟ فلا يلزمه الاعتراض على العلماء. ولكن هذا شأنهم دائما يتعنتون في إلصاق التهم بغيرهم. (س)

(۱) البقاء هو عدم الآخرية للوجود، فمعنى الله باق لا آخر لوجوده، أي ليس لوجوده انقضاء وانتهاء فهو سبحانه موجود لا يلحق العدم وجوده، قال تعالى (هُو ٱلْأُوّلُ وَٱلْآخِرُ ) أي إن الله سبحانه الأول قبل كل شيء بلا بداية والآخر بعد كل شيء بلا نهاية، فالأول في الآية يدل على القدم، والآخر يدل على البقاء وكلاهما يستلزم وجوب وجوده تعالى وما تقدم هو معنى البقاء بالنسبة إلى ذات الله وصفاته، وأما معناه بالنسبة إلى الحادث فهو استمرار الوجود مع جواز لحوق العدم. (غ).

بقاء الحادث زماني، وبقاء القديم ليس زمانياً، أي بقاء الحادث إنما يكون على التَّقَضِّي والاستمرار بخلاف بقاء الله تعالى لأنه لا يطرأ عليه حال بعد حال، إذ لا يجوز عليه التغير أصلاً. (س).

بعدك شيء"(١). وقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى متصف بالبقاء. وأما برهان العقل فسيأتى.

## الثالثة: مخالفته تعالى للحوادث:

وحقيقة المخالفة للحوادث عبارة عن نفي المشابهة في الذات والصفات والأفعال (٢٠). فليست ذاته من جنس الأنوار ولا الظلمات ولا الأعراض ولا الأجرام بل "كل ما يخطر ببالك فالله بخلاف ذلك". فليس له جهة ولا مكان ولا يمر عليه الزمان وصفاته قديمة باقية ومخالف في أفعاله لأنه هو الخالق، والعباد ليس لهم تأثير في شيء من الأفعال، وإنما هي قائمة بهم باكتسابهم لها.

والدليل على المخالفة من الكتاب قوله تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَشَى مُ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ الشورى: ١١، ومن السنة ما ورد عن أبي بن كعب "أن المشركين قالوا لرسول الله على انسب لنا ربك فأنزل الله ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ اللّهُ الصَّمَدُ ﴾ فالصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ولا شيء يموت إلا سيورث وإن الله عز وجل لا يورث ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ مَ كُفُواً أَحَدُ اللهُ قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء "("). وقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى مخالف للحوادث ("). وأما برهان العقل فسيأتي.

<sup>(</sup>١) قد سبق تخريج نحو هذا اللفظ في كلامنا على اسم الأول.(س).

<sup>(</sup>٢) فلا بماثلة بين الله تعالى وبين الحوادث ولو في وجه من الوجوه، قال الله تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ وقال تعالى ﴿ وَلَمْ يَكُن لِنَّهُ صَفْوًا أَحَدُ اللهِ أي ولم يكن أحد مكافئاً أي مماثلاً لله، فإذا وجدت في كلام الله أو كلام رسوله ما يوهم المماثلة فلا تعتقد ظاهره لإجماع العلماء على تأويله أي صرفه عن ظاهره. (غ).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي في الجامع الصحيح عن أبي بن كعب. وروى هذا الحديث أيضاً الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب أيضاً. (س) وكذلك يجب نفي وحدة الوجود ، وهو القول بأن لا وجود إلا لله ، وأن كل ما نراه ونشاهده مجرد اعتبارات عدمية أو إشراقية قائمة بالله أي بعين ذاته ، ولا وجود لهذه المخلوقات بل هي قائمة بوجود الله كاعتبار من الاعتبارات ، أو كمظهر من المظاهر أو كصورة من الصور وبعضهم يقول هي حَدُّ من الحدود أو قيدٌ من القيود ، وهذا كله مخالف لمذهب أهل السنة ، بل يجب إثبات وجود العالم بعد عدم وجوده ، وأن وجوده غير وجود الله ، وأن دوام وجود العالم مشروط بدوام تأثير الله وخلقه إياه ، فإذا انقطع خلق الله للعالم انعدم العالم (س) .

<sup>(</sup>٤) لقد نفى أبن تيمية هذا الإجماع، وأدعى أنه لم تجمع الأمة على أن الله تعالى لا يشابه المخلوقات من جميع الوجوه، بل ادعى أنه لم يرد نفي التشبيه في الشريعة، وأنه لم يذم أحد بالتشبيه، وأما ما ورد عن بعض السلف من نفي التشبيه فمرادهم فقط نفي كون الله تعالى من لحم وعظم؟! وهذا الكلام=

# الرابعة: قيامه تعالى بنفسه:

وحقيقة القيام بالنفس عبارة عن انتفاء الاحتياج إلى المحل والمخصص. فهو سبحانه لا يحتاج إلى ذات يحل فيها كما تحل الصفة في الموصوف كما تدعيه النصارى والباطنية. وقد أجمع على أن من يعتقد أن الله تعالى في شيء فهو كافر، وأيضاً مثل الحلول والاتحاد وهو صيرورة الشيئين شيئاً واحداً. والقول بالاتحاد كفر أيضاً، قال صاحب إضاءة الدجنة في عقيدة أهل السنة.

أو من إلى دعوى حلول صارا نحلة أهل الزينغ والإلحساد ولا تصخ لمذهب النصارى وذاك كالقسول بالاتحساد

وهو سبحانه لا يحتاج إلى مخصص (۱) فلو احتاج كان حادثاً. والدليل على أن الله تعالى غني عن المحل والمخصص من الكتاب قوله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ اللَّهُ عَني عن المحل والمخصص من الكتاب قوله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ اللَّهُ عَني اللَّهُ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِي اللَّهُ عَني اللَّهُ على أن الله تعالى قائم بنفسه أي غني. وأما برهان العقل فسيأتي.

<sup>=</sup> في غاية الشناعة وهو متمش مع مذهبه في التجسيم والمغالطة. وقد بينا ذلك بتفصيل في كتابنا "الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية".(س).

<sup>(</sup>۱) المراد بالمخصص أي فاعل وموجد يخصصه بالوجود بدلاً عن العدم، فهذا مستحيل في حق الإله، لأن الذي يحتاج إلى المخصص من يقبل العدم، والله تعالى لا يقبله لا في ذاته ولا في صفة من صفاته. (غ) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٢) ورد بهذا اللفظ في الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: " شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوماً يخرجون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله ﷺ حين بدا حاجب الشسس فقعد على المنبر =

ملاحظة: اعلم أن الموجودات على أربعة أقسام، موجود غني عن المحل وهو ذات الله، وموجود غني عن المخصص قائم بالمحل وهو صفات الله، لأن المحل هو الذات، وموجود مفتقر إلى المحل والمخصص وهو العرض، لأنه مفتقر إلى القيام بالجرم، وموجود غني عن المحل مفتقر إلى المخصص وهو الجرم لأنه لا يحتاج إلى ذات يقوم بها ويحتاج إلى الفاعل، لأن الموجد له هو الله. واعلم أيضاً أن صفات الله لا يقال فيها مفتقرة إلى الذات بل يقال قائمة بالذات، لأن الافتقار إنما يكون إلى الغير، ولا يقال إن الصفات غير الذات، كما لا يقال إنها عين الذات.

ملاحظة: يجوز وصف الله تعالى بالنفس، أي إطلاق هذا اللفظ عليه تعالى، قال الله تعالى حاكياً عن نبيه عيسى عليه السلام ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ مُ الله تعالى ﴿ وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُ مُ الله عمران ٢٨٠٠.

وأما اسم الغني لله تعالى فهو وارد في القرآن وفي السنة كثيراً في الأحاديث التي فيها عدُّ الأسماء الحسني. (س).

<sup>=</sup> فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطرعن أوان زمانه وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابا فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت نواجذه فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله". هذا الكن ضحك حتى شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه أبو داود في سننه عن عائشة \_ رضي الله تعالى عنها \_، "وفيه اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء الخ". وبهذا اللفظ أيضاً رواه البيهقي في الكبرى عن عائشة أيضاً، وابن حبان في صحيحه.

# الخامسة: الوحدانية(١):

وحقيقة الوحدانية عبارة عن نفي التعدد في الذات والصفات والأفعال. فهو سبحانه لا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فوحدانية الذات تنفي الكم المتصل والمنفصل؛ فالمتصل أن تكون ذاته مركبة (٢) من جواهر وأعراض أو أن تكون مركبة مطلقاً ولو من غير الجوهر والعرض كالهيولي والصورة أو أي أمر آخر مفترض، والتركب على الله تعالى محال، لأنه لو كان مركباً لكان حادثاً للزوم احتياج كل مركب؛ والمنفصل أن تكون ذات أخرى يجب لها من الكمال ما يجب لله ويستحيل عليها من النقص ما يستحيل عليه، وهذا محال لأن الله لا شريك له ولا نظير.

ووحدانية الصفات تنفي الكم المتصل والمنفصل فالمتصل أن يكون لــه قدرتان وإرادته واحــدة وعلمــه وإرادتــه واحــدة وعلمــه

واعلم أنه ليس كل تغاير في المفهوم يسلتزم التركيب الخارجي فمفهوم الإنسان مركب عقلاً من مفهومين الأول حيوان والثاني ناطق ، ومع ذلك فلا يقال إن إلإنسان مركب خارجاً .

أما الثاني فهو الذي يلزم عنه التركيب المستلزم للاحتياج خارجاً (س).

<sup>(</sup>۱) التوحيد الشرعي هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتٍ وأفعالاً. (ص). والوحدانية غير التوحيد فالتوحيد هو اعتقاد الوحدانية ، بل التلبس به اعتقاداً وفعلاً ، فهو فعل للعبد يتعلق به التكليف ، وليس التوحيد صفة لله تعالى ، وقال العلامة الشريف الجرجاني في تعريفاته : التوحيد في اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد ، وفي اصطلاح أهل الحقيقة : تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الأوهام والأذهان. والتوحيد ثلاثة أشياء معرفة الله تعالى بالربوبية ، والإقرار بالوحدانية ونفي الأنداد عنه جملة (س).

<sup>(</sup>٢) مطلق التركيب معناه، جواز انقسام الذات ولو ذهناً، أي حتى وإن لم تنقسم بالفعل، فإن مجرد إمكان ذلك في الذهن يستلزم التركيب. وهذا المعنى لازم لزوماً بيناً للمجسمة، ولا يمكنهم أن يدعوا أنه تعالى لا يجوز انقسامه ذهناً بناءً على مذهبهم من كونه في محل وعلى مكان وهو العرش، وله حيز، فإن هذه هي الشروط الأساسية الكافية لإمكان الانقسام ذهناً فتأمل هذا فإنه مفيد .هناك أمران الأول: تغاير مفهومين ذهناً بمعنى أن الذهن يميز بينهما فيقول هذا المفهوم غير هذا المفهوم ، الثاني: تغاير جُزُأَيْنِ ولو ذهناً . فالأول لا يقال عليه مفهوم الانقسام المقصود هنا ، لأن المقام مبني على فرض أن الذات لها كم كمّا يقوك المجسمة ، فلا ينبغي أن يورد هنا التغيار بين مفهوم الذات والصفات فيقال هذا انقسامٌ يلزم الأشاعرة ، لأن ما بين الذات والصفات ليس علاقة الكم بل ولا جهة ، فلا يلزم التركيب اللازم المحسمة ، ولذلك يقول الأشاعرة عن الصفات لا عين الذات ولا غيرها .

واحد<sup>(۱)</sup>، ولكن قدرته مع ذلك متعلقة بجميع المكنات، وعلمه كاشف عن جميع المعلومات، وإرادته مخصصة لجميع الممكنات، وكذا يقال في جميع صفاته، فالتعدد في الصفات محال.

وتنفي المنفصل بأن لا يكون لأحد من المخلوقين صفات كصفات الله تعالى، بأن تكون لـه قدرة توجد وإرادة تخصص وعلم محيط، وغير ذلك، وهذا محال لأن الله لا شبيه لـه.

ووحدانية الأفعال تنفي الكم المنفصل فقط، بأن يكون غيره يفعل كفعله وهذا محال، لأن الله لا شريك له في أفعاله بل هو المنفرد بالإيجاد والإعدام (٢)، والمخلوقات ليس لها تأثير إلا قيام الفعل بها نتيجة لاكتسابها له، ويجب أن نعتقد أن الأفعال كلها لله تعالى (٣).

دل على وجوب الوحدانية له تعالى الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أما الكتاب فقوله تعالى ﴿ وَإِلَـٰهُكُمْ إِلَنُهُ وَاحِدُ ﴾ البقرة: ١٦٣، والسنة قوله ﷺ: "إن الله وتر يحب الوتر "(<sup>3)</sup>، والوتر معنا الواحد الفرد. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على أن الله واحد. وبرهان العقل فسيأتي.

الله تعالى واحد ومتعلق بجميع المعلومات، وإرادته واحدة في ذاتها ومتعلقة بجميع الممكنات، وقدرته الواحدة في ذاتها كذلك ومتعلقة بجميع الممكنات كذلك.(س).

<sup>(</sup>٢) تعدد أفعاله ثابت لا يصح نفيه عنه لأن أفعاله تعالى كثيرة من خلق ورزق وإغناء وإفقار وإعزاز وإذلال وغير ذلك.(غ) وكل هذه الأفعال صادرة عنه تعالى لأنه قدير مريد عالم مع كون علمه وقدرته وإدلال وغير ذلك.(غ) وكل هذه الكثرة عن الواحد ليس مستحيلاً كما ادعاه بعض الفلاسفة.(س).

<sup>(</sup>٣) ليس في الوجود فعل لغيره عز وجل، بل هو تعالى الفاعل لجميع الأفعال، وما يظهر من الأفعال على يد الخلق إنما لهم فيها الكسب وهو مقارنة القدرة الحادثة للفعل عند وجوده، فإذا أراد الإنسان فعلاً كالقيام مثلاً فالله تعالى هو الذي يخلق ذلك القيام ويخلق لذلك العبد قدرة تصاحبه عند وجوده، وتلك القدرة لا تأثير لها في القيام وإنما هي مصاحبة له، وهكذا جميع الأفعال ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ (ط).

<sup>(</sup>٤) رواه الإمام الترمذي في الجامع الصحيح عن علي قال: "الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن سن رسول الله وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن" قال وفي الباب عن بن عمر وابن مسعود وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن.

ورواه الإمام النسائي في سننه الكبرى عن علي قال: قال رسول الله ﷺ إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا با أهل القرآن. ورواه في المجتبى أيضا عن علي ــ رضي الله تعالى عنه ــ قال أوتر رسول الله ﷺ : =

# القسم الثالث: صفات المعاني:

وحقيقة صفات المعاني (١) هي الصفات الوجودية.

فهي كل صفة موجودة في نفسها قائمة بموجود أوجبت له حكماً، ولا تظن أن قولنا أن لها وجوداً في نفسها يستلزم جواز قيامها بنفسها، بل هي لا تقوم إلا بالذات. والمراد بالإيجاب التلازم (٢). والمراد بالأحكام أي المعنوية فالقدرة يلازمها كونه قادرا

وهو في سنن أبي داود والبيهقي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه، وللأخير أيضاً عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة. والروايات في ذلك أكثر من أن تحصى هنا.(س)

(۱) إن صفات المعاني زائدة على الذات قائمة لازمة لها لزوماً لا يقبل الانفكاك، فهي دائمة الوجود مستحيلة العدم، فهو حي بحياة عالم بعلم وهكذا. ثم اعلم أن وجوب صفات المعاني ذاتي لها مثل وجوب الذات وليست ممكنة في نفسها واجبة بوجوب الذات، خلافاً للسعد تبعاً للفخر وتبعه البيضاوي وجماعة، وشنّع عليه التلمساني ...إلخ"اه (ص). وتبعه في التشنيع السنوسي وكثير منهم الصاوي، والحق أن المسألة لا تستحق كل هذه الشدة، لأن مراد هؤلاء ليس إمكان الصفات و المستلزم حدوثها، بل إمكانها بمعنى توقفها على الذات في القيام، وهذا المعنى صحيح لأنها لا يمكن أن توجد وحدها، لامتناع قيام الصفة بلا ذات تقوم بها.وقد أكثر المتأخرون من المتكلمين من التشنيع على الإمام الرازي ومن قال بقوله في هذه المسألة، وحملوا كلامه ما لا يحتمله. هذا مع التسليم بأن قول الرازي لا يليق مع فرض صحة معناه بهذا المقام وليلاحظ القارىء أنّ جمهور المتكلمين مشوا على القول بأن كل ممكن حادث، وخالفهم الرازي وبعض من تبعه فقالوا بإمكان قدم الممكن على ما يفهم من ظاهر كلام السعد، على أن الممكن محل كلام الرازي ليس مطلقاً بل مراد به بعض أنواع يفهم من ظاهر كلام السعد، على أن الممكن محل كلام الرازي ليس مطلقاً بل مراد به بعض أنواع الممكنات، لا مطلقاً كما يتبادر إلى فهم كثير من المتكلمين.

ثم اعلم أنه مع ذلك لا يلزم الإمام الرازي قيام صفات حادثة بالله تعالى لأن الصفات عنده نسب وهي عدمية .(س).

(٢) أي لا يجوز أن يتوهم أن المراد بالإيجاب هنا التأثير لكي لا يلزم أن الذات أوجدت الصفات أو أن بعض الصفات أو التنافية عنه المنطقة الم

<sup>=&</sup>quot; ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر.ورواه الحاكم في المستدرك في حديث عد الأسماء الحسنى عن أبي هريرة بلفظ إنه وتر يحب الوتر.وروى الحاكم أيضاً في المستدرك عن أبي هريرة أن النبي على قال إذا استجمر أحدكم فليوتر فإن الله وتر يحب الوتر. وقال هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين.

والإرادة يلازمها كونه مريداً الخ، وصفات المعاني سبعة (١) وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام (٢).

= لا الذات مؤثرة في الصفات ولا العكس. فالتأثر دليل النقص، حتى لو كانت الذات تؤثر في نفسها فهو نقص أيضاً، لأن الأثر معناه أن يوجد أمر كان معدوماً أو يعدم أمر كان موجوداً، والذي يطرأ إما أن يكون نقصاً أو كمالاً فإن كان نقصاً لزم اتصاف الذات بنقص، فيلزم كونها ناقصة وهو محال، وإن كان كمالاً يلزم أن الذات لم تكن كاملة فقد كانت ناقصة لأنه لا توجد رتبة بين الأمرين، وكون الذات ناقصة باطل، حتى لو فرض استكمالها بعد ذلك. واستكمال الذات بما تحدثه في نفسها هو قول الجسمة الذين أجازوا قيام الحوادث بالذات الإلهية، وهو قول باطل، وعمن قال به ابن تيمية وأصحابه، وهو خلاف ما يقول به أهل السنة. بل ابن تيمية يقول لا دليل على أن استكمال الذات بهذا الوجه باطل بل هو الواجب للذات، وهذا هو شأنه في تصوير الحق باطلاً وتصوير الباطل حقاً، وقد بينا ذلك بتفصيل في كتاب الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية، فتنبه (س)

- (۱) عدُّ المعاني سبعة لا أكثر، لأن الدليل القطعي إنما دل على هذه السبعة، ولم يدل على أن ما عداها يغايرها، فمثلاً لو قلنا الله تعالى مصور، فإننا لا نفهم من اسم المصور إلا أنه يخلق الصور، وكونه تعالى خالق للصور، مترتب على كونه تعالى قادراً مريداً عالماً، وهكذا، فالخالق لا بد أن يكون قادراً مريداً عالماً كذلك. والمنتقم كذلك، ولو تمعنت في أكثر الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة لرأيتها ترجع إلى ما ذكرناه، فهذا هو ما نقصده عندما نقول إن الدليل لم يدل على أن الأسماء المذكورة دالة على وجود صفات غير هذه السبعة، وهذا لا يعني حصر صفات الله تعالى في نفس الأمر بهذه الصفات السبعة، ولكن غاية ما نقوله هو أنه لا دليل تفصيليا على الصفات الزائدة تفصيلاً، بل الدليل دلُّ إجمالاً على أن كمالات الله تعالى غير متناهية، لكن لا تتعلق قدرتنا بمعرفتها تفصيلاً، ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على ما عدا هذه الصفات دلالة قطعية، والأصل أن نتمسك بالدليل القطعي خصوصاً فيما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته، وأما ما ورد من نسبة الوجه واليد والعين إلى الله تعالى فراجع إلى ما ذكرناه من الصفات السبعة ولا يزيد عليها. (س).
- (٢) بيان الخلاف في صفة الإدراك: اختلفوا هل للمولى تعالى صفة زائدة على السبع المعاني تسمى الإدراك يبان الخلاف في صفة الإدراك بها الملموسات والمذوقات والمشمومات لأنها كمال، وكل كمال يجب أن يثبت له، أو لا لأنه لم يرد إطلاقه على الله تعالى وصفة العلم مغنية عنه، وقيل بالتوقف وهو الأصح، لأنه وإن لم يرد إطلاقه لكنه كمال فلا نثبته ولا ننفيه. والدليل العقلي عليه ضعيف فإنه لا يلزم من كونها كمالاً في حق الحادث كونها كمالاً في حق القديم. (ص) بتصرف. واعلم أن السادة الماتريدية الأحناف مع قولهم أن الله يدرك المحسوسات وغيرها كما مضى إلا أنهم ينفون أن يكون إدراكه لها بمماسة كما ادعى ذلك بعض المجسمة عليهم. فالإدراك من باب صفة العلم والله تعالى لا يحتاج لكي يعلم إلى محاسة المعلوم. فتنبه. (س).

#### القدرة والإرادة:

وحقيقة القدرة(١): صفة أزلية يتأتى بها إيجاد كل محن وإعدامه على وفق الإرادة(٢).

وحقيقة الإرادة صفة أزلية يتأتى بها تخصيص (٣) المكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم (١).

(۱) يجب أن تثبت للقدرة أنها واحدة، ودليل هذا أنه يلزم على تعددها اجتماع مؤثرين على أثر واحد، ويجب أن تثبت أنها عامة التعلق بالمكنات ودليل هذا أنه لو خرج ممكن عن تعلقها لزم منه العجز، ويجب أن تعلق القدرة التنجيزي مرتب في التعلق والحصول على تعلق الإرادة التنجيزي، وتعلق الإرادة مرتب على تعلق العلم في التعلق أيضاً لا في الوجود، لأن الواقع أنهما قديمان وهذا معنى قولهم يجب الإيمان بالقضاء والقدر، فالقضاء هو عين تعلق الإرادة والعلم التنجيزيين، والقدر هو عين تعلق القدرة التنجيزيين، والقدر هو عين تعلق القدرة التنجيزي وتعلق الإرادة التنجيزي الحادث على القول به.(ص)

إمكان الصلوحي متفق عليه ولم يخالف فيه إلا بعض شواذ المعتزلة والتمانع إنما يتم مع فرض التنجيزي لا الصلوحي أي يتم بفرض التعلق التنجيزي ولا يسترط تعلقه بالفعل ومجرد تحقق الصلوحي كاف لفرض التنجيزي . (س) .

وجهة ورود العجز عند عدم التعلق التنجيزي هي أنها صالحة ولكنها لم تتعلق بالفعل ، فالسبب في عدم تعلقها إمّا من الذات أو غير الذات ، ومهما كان فيلزم انفعالها وتخصيصها ، مع لزوم الدور أو التسلسل في الاحتمال الأول والعجز القطعي من الاحتمال الثاني .

(٢) أي إن إيجاد الله للممكن وإعدامه له على وفق تعلق إرادته به لأنه تعالى لا يوجد أو يعدم بقدرته إلا ما أراد وجوده أو عدمه من الممكنات، وبهذا تعلم أن تعلق القدرة فرع عن تعلق الإرادة أي تابع له ومتأخر عنه في التعقل. (غ) فالتابعية هذه ليست زمانية كما قد يتوهم البعض، بل هي فقط في التعقل، بمعنى أن العقل لا يدرك قادراً إلا مريداً، فالتصديق بالإرادة شرط عقلي للتصديق بالقدرة.(س).

(٣) وإسناد التخصيص إليها مجاز عقلي من باب الإسناد إلى السبب، وإلا فالمخصص حقيقة هو الذات الأقدس، وكذلك إسناد التأثير إلى القدرة في قول بعضهم هي صفة تؤثر في الممكن الوجود أو العدم، فهو مجاز عقلي من باب الإسناد إلى السبب وإلا فالمؤثر حقيقة هو الذات الأقدس، إذ لا فعل إلا له كما نص عليه غير واحد من المحققين. (ج).

(٤) أي إن تخصيص الله تعالى للممكن على وفق تعلق علمه تعالى به لأنه جل وعز لا يخصص بإرادته إلا ما علم من المكنات خيراً كان أو شراً، فكل ممكن علم الله تعالى أنه يكون أو لا يكون فذلك مراده، وبذلك تعلم أن تعلق الإرادة فرع عن تعلق العلم أي تابع له ومتأخر عنه في التعقل.(غ) ويقال هنا ما قلنا سابقاً في ترتب القدرة على الإرادة، ومعنى كون الإرادة متأحرة في التعقل عن اللهم، ت

والذي يجوز على الممكن هي المتقابلات الستة، وهي ستة تقابلها ستة: الوجود والزمان المخصوص والمكان المخصوص والمحان المخصوص والجهة المخصوصة والصفة المخصوصة. مع مقابلها. وهاتان الصفتان تطلبان أمراً زائداً على قيامهما بمحلهما. وهذا الطلب يسمى تعلقا.

وللإرادة تعلقان إثنان (١) صلوحي قديم وتنجيزي قديم. والقدرة لها تعلقان إثنان فقط وهما صلوحي قديم و تنجيزي حادث.

وتتعلق هاتان الصفتان بالمكنات فقط (٢)، فلا يتعلقان إذن بواجب ولا مستحيل (٣)، لأنهما إن تعلقتا بإيجاد الواجب لزم تحصيل الحاصل، وهذا باطل عقلاً، وإن تعلقتا بإعدام

=أي أن العقل لا يمكن أن يتعقل مريداً إلا بشرط كونه عالماً، وليس هو ترتباً زمانياً كما قد يتوهم البعض. ولهذا الترتب المذكور هنا يقول العلماء أن هذه الصفات الثلاثة صفات مترتبات، واعلم أن هذه المسألة أي ترتب هذه الصفات الثلاثة كما هو مشروح هنا، لها تعلقاً كبيراً في فهم معنى القضاء والقدر، وبناءاً عليها يحل الإشكال الذي قد يوجّهه البعض ممن لم يتمعن في معاني العقائد بأن كون الله تعالى خالق لأفعال العباد يلزمه أن العباد مجبورون على أفعالهم، وهذا الإيراد ساذج أي غير مبني على على علم ولا على تحقيق، ورده مبنى على المسألة السابقة كما ذكرنا.(س).

- (۱) قال البيجوري: فتلخص أن للإرادة ثلاث تعلقات بناء على القول بأن لها تعلقاً تنجيزياً حادثاً، والتحقيق أن ذلك ليس تعلقاً مستقلاً بل إظهارٌ للتعلق التنجيزي القديم، وعلى هذا فيكون لها تعلقان فقط، أحدهما صلوحي قديم والآخر تنجيزي قديم. (ج) قال ابن كيران في شرحه على ابن عاشر: ومنهم مَنْ زاد للإدارة تعلقاً تنجيزياً حادثاً حاصلاً عند بُرُوز المقدورات لأوقاتها، والحق أنه يكفي في ذلك التنجيزي القديم .اه وقد يقولُ قائل بالتنجيزي الحادث والصلوحي القديم فقط، فليتأمل .(س)
- (۲) لا يقال: يلزم من عدم تعلقهما بالواجبات والمستحيلات نسبة العجز إلى الله تعالى لقصور قدرته وإرادته عن التعلق بهما، لأنا نقول: لا عجز ولا قصور ، وإن توهمهما بعض الأغبياء من المبتدعة ، وذلك لأن العجز والقصور إنما يلزمان فيما يمكن أن تتعلق به القدرة والإرادة ولم تتعلقا به ، أما ما لا يمكن أن تتعلقا به فلا يلزم فيه ذلك أصلاً ، ولا شك أن المستحيلات والواجبات لا يمكن تعليق القدرة والإرادة بهما لما علمت (غ). أي من لزوم انقلاب كل من المستحيل والواجب ممكناً ، أو قلب الحقائق .(س).
  - (٣) فعدم تعلق القدرة بالواجب والمستحيل ليس بعجز، بخلاف عدم تعلقهما بالمكن.

وأما قول الإمام الغزالي "ليس بالإمكان أبدع مما كان" فقد استشكلوه قدياً لإيهامه العجز وهو عليه عال، وأجيب عنه بأجوبة منها؛ أن المراد بالإمكان إمكان الخلائق فالمعنى ليس في إمكان الخلائق تغيير ما أراده الله وأبدعه. ومنها أن المراد إمكان الله تعالى باعتبار تعلق علمه أزلاً، وتعلق =

الواجب لزم قلب الحقائق، فالواجب لا يمكن أن يفنى، لأنه إن فَنِيَ أصبح غير واجب. ويستحيل أن يكون الواجب غير واجب. وكذلك المستحيل إن تعلقتا بإعدامه لزم تحصيل الحاصل.

وإن تعلقتا بإيجاده لزم قلب الحقائق وكلاهما باطل. فالمستحيل لا يقبل الوجود(١).

"القدرة التنجيزي لا يكون إلا على طبق ما سبق به العلم، وإلا لانقلب العلم جهلاً. ومنها أن المراد ليس في الإمكان جعل الحادث قديماً.(ص).

اعترض البقاعي على الغزالي في قوله: ليس في الإمكان أبدع مما كان بأن فيه نسبة العجز إليه تعالى. لكن أُجيب بأن المراد أنه لا يمكن أن يوجد أبدع مِن هذا العالم لعدم تعلق قدرة الله وإرادته بإيجاده. ولو شاء الله تعالى لأوجد أبدع منه، فليس في كلامه ما يقتضي نسبة العجز إليه تعالى كما توهمه البقاعي فاعترض عليه. (ج).

(١) ولا يلزم من عدم تعلق القدرة بهما عجز لأنهما ليسا من وظيفتها، ولأنها لو تعلقت بهما لزم الفساد إذ يلزم عليه تعلقهما بإعدام الذات العلية، وبسلب الألوهية عنها ونحو ذلك، وبهذا يعلم سقوط قول بعض المبتدعة إن الله قادر أن يتخذ ولداً، إذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزاً.(ج). وهذا الذي أشار إليه البيجوري هو ابن حزم الظاهري الذي قال في كتابه الفصل في الملل والنحل: "وكذلك من سأل هل الله تعالى قادر على أن يتخذ ولدا فالجواب إنه تعالى قادر على ذلك"اهـ كلامه، وظاهرٌ أن كلامه هذا باطل واحتجاجه بالآية ﴿ لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخَلُّقُ مَا يَشَآءُ ﴾ استدلال تافه، لأن الاتخاذ هنا فسر في الآية نفسها بمعنى الاصطفاء وتخصيص جواب لو بالاصطفاء دليل على امتناع الاتخاذ على غير هذه الصورة، ومعنى الاصطفاء هو الرعاية، أما اتخاذ الولد بالمعنى العام كما يكون للواحد من الناس ولد، وكما هو ظاهر ما جوزه ابن حزم في كلامه، لا ظاهر الآية، فهو باطل عقلاً ونقلاً كما مر. وكلام ابن حزم متخابط كما لا يخفى. وقد رد عليه الإمام ابن العربي في كتابه العواصم من القواصم فقال: "فانظروا إلى هذه الداهية العظمى كيف جهل الجائز من المستحيل في العقل والمعقول المفهوم من الكلام دون ما لا يعقل، فإن هذا الكلام ليس له معنى مفهوم إذ قوله: هل يقدر الله أن يتخذ ولدا، ليس يفهم، لأن الله هو الذي لا يتصور أن يكون له ولد، ولا يمكن، فإذن، معنى قول القائل هل يقدر الله الذي لا يصح أن يوجد منه ولد على أن يكون له ولد، فنقض آخر الكلام أوله، فلم يكن له معنى معقول فيستحق به جوابا."اهـ، قلت: وقد رد على ابن حزم غير واحد من أهل السنة. وقد انخدع بعض الناس في هذا الزمان بقوله فقالوا به بل قالوا بأشنع مما قال هو به، وقد سمعت واحدًا منهِم يقول إن الله لو شاء أن يعدم نفسه لفعل. وهذا كفر بالله العظيم، وقال=

= لو شاء الله أن يلد لولد، فهذه العبارة أشنع من قول ابن حزم لو شاء أن يتخذ ولداً لفعل، لاحتمال عبارة ابن حزم معنى ممكناً كما قربناه لك وإن كان بعيداً غير سائغ، بخلاف تلك العبارة الشنيعة. (س). ونقل البيجوري عن بعضهم أنه سئل عمن قال: لا يقدر الله أن يخرجني من مملكته هل يكفر أو لا ؟ فأجاب بأنه لا يكفر لأن خروجه من مملكته تعالى مستحيل، لعدم إمكان وجود مملكة لغيره فلا يخرجه إليها، والقدرة لا تتعلق بالمستحيل فلا ضير في ذلك كما لا ضير في أن يقال لا يقدر الله أن يتخذ ولدا أو زوجة أو نحو ذلك أه كلامه، أقول: وهذا الجواب ضعيف، ولو قال البيجوري "لا تتعلق قدرة الله بالمستحيل "لكان أحسنن، لأن قولك الله لا يقدر، يوهم النقص لأنه يلزم منه أن القدرة أصلاً تتعلق ولكنه لا يقدر، والأصل في الجواب أن يقال أصل القدرة لا تتعلق بالمستحيل، لأن المستحيل لا يقبل الوجود أصلاً وفرق بين أن يقال لا يقدر وبين أن يقال القدرة لا تتعلق بذلك وبيانه كما يلي: إذا قلنا إن الإنسان لا يقدر على أن يخلق جناح بعوضة فهناك احتمالان لمعنى هذه العبارة:

الأول: أن الإنسان يصلُّح لأن يخلُّق ، ولكن هناك مانع منعه من خلق المذكور بعينه .

الثاني : أن الإنسان لا يصلح لأن يخلق شيئاً أصلاً ولذلُّك فلا يستطيع خلق جناح بعوضة .

وظاهر أن المعنى الأول يلزم منه نقص قدرته وعجزه قطعاً ، بخلاف الثاني لاحتماله عدم وجود قدرته على الخلق أصلاً وفرق كبيربين المعنيين ، وكذلك قول القائل الله لا يقدر على المستحيل ، يحتمل هذين المعنيين ، ولكن قولنا قدرة الله لا تتعلق أصلاً بالمستحيل ، فهذا المعنى يستلزم فقط عدم صلوحية المستحيل للانفعال بالقدرة ، لأن فاعلية القدرة واحدة ، فالنقص جاء من جهة المستحيل لا من جهة القدرة وهذا المعنى لا يستلزم أي وجه من وجوه النقص ، ولعدم تَنبُّهِ البعض لهذا الفرق ظنَّ من القول الأول مبنياً على وجوب الأدب في حق الله فقط ، مع أنه ليس كذلك .

مع ملاحظة أن الافتاء يتألف في هذه الحالة من قسمين ، الأول : الحكم بأن القائل هل يكفر أولا ، والثاني علة هذا الحكم وانتقادي إنما توجه على التعليل لا على الحكم ، بل أقول إن القائل بعدم قدرة الله على ذلك إذا ظن أنه مما يصح تعلق القدرة به فقد يكفر ، و إلا فتعبيره غلط لإجماله كما قلنا ، ومعنى الإجمال هنا هو عدم تمامية الجواب كما ينبغي لمقام الافتاء فكان اللازم التنبيه لاحتمال العبارة محل السؤال معنى باطلاً ، وبناءً على ذلك يضبط الجواب ، والله اعلم . فتأمل ويَشْهَدُ لما حرَّرتُه ما قالم الإمام الشهرستاني في نهاية الإقدام ص ٤٧: " وأما ما يستحيل وجوده ، فلا يقال: الباري تعالى ليس قادراً عليه ، بل يقال: المستحيل في ذاته غير مقدور ، فلا يتصور وجوده " إه.

ثم وَجَدْت نصَّا آخر لأحد علماء المغرب وهو الشيخ أحمد بن محمد التفجروتي من علماء القرن العاشر الهجري، قال في كتابه تنبيه الغافل عمَّا يظنه عالم وهو به جاهل: " فإن قيل أيضاً هل يجوز أن يقال: الله لا يقدر على المحال، والله غير قادر به؟. قلنا: لا يجوز لما في اللفظ مِن إيهام التعجيز، ولا يجوز إطلاق الألفاظ الموهمة في حقِّ الله تعالى إلا بتوقيف. والصواب أن يقال: المحال لا تتعلق به القدرة، أو المحال غير مقدور، وشبه ذلك مما لا يتوهم نقصاً في حقه سبحانه وتعالى. هذا ما ذكره أئمتنا المحرضي الله عنهم — وهو بين " اه فظهر بهذا صواب ما قررناه سابقاً، والحمد لله. (س).

والدليل على وجوب وصف الله تعالى بالقدرة من الكتاب قوله تعالى ﴿ إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَلِدِيرٌ ﴾ البقرة: ١١٤٨، لأن حقيقة القادر من له قدرة. ومن السنة عدُّ الرسول ﷺ في أسماء الله تعالى اسم القادر (۱).

ودليل الإرادة من الكتاب قوله تعالى ﴿ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴾ البروج: ١٦١، ومن السنة قوله ﷺ: "ما شاء الله كان وما شاء لم يكن"(٢٠). وأجمع أهل السنة على أن الله تعالى متصف بالقدرة والإرادة. وأما برهان العقل فسيأتي.

<sup>(</sup>۱) منها ما رواه الترمذي في الجامع الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم... القادر المقتدر المقدم المؤخر..الخ". وكذلك هو عند الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة.

وقال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار: حدثناً علي بن معبد قال ثنا علي بن الجعد قال ثنا الربيع ابن صبيح عن حيان الصائغ قال كان نقش خاتم أبي بكر الصديق نعم القادر الله.

وأخرج الإمام النسائي في السنن الكبرى عن جابر بن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْفَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ ﴾ قال النبي ﷺ أعوذ بوجهك قال أو من تحت أرجلكم قال النبي ﷺ أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال النبي ﷺ أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض قال رسول الله ﷺ هو أهون أو هذا أيسر.(س).

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى قال: أخبرنا أحمد بن عمرو قال حدثنا بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن سالماً الفراء حدثه أن عبد الحميد مولى بنى هاشم حدثه أن أمه حدثته وكانت تخدم بعض بنات النبي أن بنت النبي الشه حدثتها أن النبي قلق قال: "قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما شاء لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً فإنه من قالهن حين يصبح وذكر كلمة معناها حُفظ حتى يمسي ومن قالهن حين يمسي حُفظ حتى يمسي ومن قالهن حين يمسي حُفظ حتى يصبح".

ورواه أبو داود في السنن عن عبد الحميد مولى بني هاشم حدثه أن أمه حدثته وكانت تخدم بعض بنات النبي على أن ابنة النبي الله على الله ما شاء النبي الله على كان يعلمها فيقول: قولي حين تصبحين سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي ومن قالهن حين يمسي ومن قالهن حين يمسي أن فظ حتى يصبح (س).

ملاحظة: المكنات على أربعة أقسام ممكن وُجِدَ وانقضى وممكن موجود الآن وممكن سيوجد في المستقبل وممكن علم الله تعالى أنه لا يوجد كإيمان أبي جهل وغيره من الكفار الذين ماتوا على الكفر.

وتتعلق القدرة والإرادة بكل من الأقسام الثلاثة الأولى قطعاً، وأما القسم الرابع ففيه خلاف وضّحه صاحب إضاءة الدجنة بقوله:

ففي تعلق به خلف سرى والبعض للتوفيق في ذاك ذهب إمكانه الأصلي مع قطع النظر تعلق العلم به امتاعا

فإن يكن علم بنفيه جرى مثاله الإيمان من أبي لهب أي من يرى تعلقاً به اعتبر عن غيره ومن نفاه راعى

والصحيح أن التعلق نظراً لإمكانه الأصلي، هو تعلق صلوحي لا تنجيزي.

## العلم:

وحقيقة العلم: صفة أزلية ينكشف بها لله كل معلوم على ما هو انكشافاً لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه. وقال بعضهم حقيقة العلم صفة أزلية لها تعلق بالمعلوم على وجه الإحاطة والشمول دون سبق خفاء (١).

والعلم يتعلق تعلقاً تنجيزياً قديماً بجميع الواجبات والمستحيلات والجائزات، مثال الواجبات ذاته وصفاته وأسماؤه فيعلمها على الحقيقة، مثال المستحيلات الزوجة والولد والشريك وسائر النقائص فيعلمها مستحيلة منفية عنه. ومثال الجائزات أنه يعلم سبحانه وتعالى جميع الجائزات ذات المكنات وصفاتها وأسماءها. ودليل العلم من الكتاب قوله تعالى ﴿ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ النساء:١٧٦، ومن السنة أنه على عد في الأسماء الحسنى العليم (٢). وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى عالم بعلم. وأما برهان العقل فسيأتى.

<sup>(</sup>۱) العلم هي صفة وجودية قائمة بذاته تعالى تتعلق بالشيء على وجه الإحاطة على ما هو به دون سبق خفاء، كذا قال الكمال وهو أحسن مما قاله غيره. (ج). يقصد بالكمال الكمال ابن الهمام العلامة المعروف صاحب كتاب المسامرة بشرح المسايرة في العقائد. (س).

<sup>(</sup>٢) مرت الإشارة أكثر من مرة إلى الأحاديث التي فيها عدُّ أسماء الله الحسني. (س).

ملاحظة: تعلق العلم كله تنجيزي قديم وليس له تعلق صلوحي لأن من صلح لأن يعلم فليس بعالم في الحال.

#### الحياة:

وحقيقة الحياة صفة أزلية تصحح لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك. والمراد بصفات الإدراك السمع والبصر والعلم ولا مفهوم للإدراك فالحياة شرط عقلي في جميع صفات المعاني يلزم من عدمها عدم الإدراك ولا يلزم من وجودها وجود الإدراك ولا عدمه. فالإدراك واجب لله لقيام الأدلة على ذلك.

والحياة لا تتعلق بشيء (٢)، وإنما هي شرط في جميع صفات المعاني ومن صفة نفسها أنها لا تتعلق بشيء، أي لا تطلب أمراً زائداً على قيامها بمحلها فليست من صفات التأثير كالقدرة والإرادة ولا من صفات الانكشاف كالسمع والبصر والعلم، ولا من صفات الدلالة كالكلام.

والدليل على وجوب الحياة من الكتاب قوله تعالى ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ اللهم ياحي يا قيوم "(٢). وقد الله على أن الله تعالى حي بحياة. وبرهان العقل فسيأتى.

<sup>(</sup>١) أي لا مفهوم له كصفة خاصة بل من حيث إنه يصدق على ما ذكر. (س),

<sup>(</sup>٢) أي لا تقتضي أمراً زائداً على القيام بمحلها بخلاف غيرها من صفات المعاني فإنه يقتضي أمراً زائداً على القيام بمحله، فالقدرة تقتضي مقدوراً يتأتى بها إيجاده وإعدامه، والإرادة تقتضي مراداً يتأتى بها تخصيصه والعلم يقتضي معلوماً يتضح به، والسمع يقتضي مسموعاً يسمع به والبصر يقتضي مبصراً يبصر به والكلام يقتضي معنى يدل عليه.(غ).

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في المستدرك عن أنس بن مالك \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال : "كنا مع النبي الله في حلقة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه اللهم إنبي أسألك بأن لك الحمد=

## السمع والبصر:

وحقيقة كل من السمع والبصر صفة أزلية ينكشف بها لله كل موجود. وانكشاف السمع يباين انكشاف البصر.

وهما صفتان كما ورد النقل بهما ووجب الإيمان بهما ولا يزيدان على علمه في الانكشاف بل في حقيقتهما وتعلقهما الخاص بهما وهو تعلقهما بالموجودات سواء كانت الموجودات قديمة كذاته العلية وجميع صفاته الموجودة، أو حادثة كذوات الكائنات وجميع صفاته الوجودية تنجيزي قديم، وبذوات الكائنات وصفاتها الوجودية تنجيزي حادث وصلوحي قديم.

والدليل على وجوب السمع والبصر من الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾

= لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي الله لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى". هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وقد روي من وجه آخر عن أنس بن مالك.

ورواه النسائي في المجتبى عن أنس أيضاً. وهذا الدعاء "ياحي يا قيوم" كان الرسول عليه السلام يكثر من استعماله، كما رواه أصحاب السنن، فقد روى الحاكم والنسائي في السنن الكبرى عن علي – رضي الله عنه –، أن الرسول عليه السلام دعا به في غزوة بدر. وهذا اللفظ مشهور في الأحاديث.(س).

(۱) فيسمع سبحانه ويرى في الأزل ذاته العلية وجميع صفاته الوجودية التي منها سمعه وبصره ويسمع ويرى مع ذلك فيما لا يزال ذوات الكائنات كلها وجميع صفاتها الوجودية كيف ما كان كل منهما، فسمعه تعالى وبصره ليس بشرط عدم البعد جداً وعدم السر جداً وبصرنا إنما يتعلق عادة ببعض الموجودات وهو الأجسام وألوانها وحركتها وسكونها بشرط أن يكون المرئي في جهة الأمام وأن لا يكون بعيداً جداً ولا قريباً جداً. (غ) وهذا لأن سمعه تعالى صفة من صفاته، وليس عضواً منه كما يتوهم المجسمة، فيقولون إن لله عينين وإن كل عين منهما يشار إليها إشارة غير ما يشار إلى الأخرى، وأن إحداهما على يمين الأخرى، فهذا تجسيم محض، تعالى الله عنه، وهو من افتراءات المجسمة. وأما نفن فنقول كما أن لله صفة هي العلم فله أيضاً صفة هي السمع وسمعه بلا عضو ولا جارحة، كما هو في المخلوق، وكذا يقال في بصره. (س).

من السنة قوله على الله المرَّ بأناس يستسقون ويدعون الله جهراً فقال: "يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم \_ أي أمهلوا عليها \_ فإنكم لم تدعوا أصمَّ ولا أعمى وإنما تدعون سميعاً بصيراً "(١). وأجمعت الأمة على أن الله تعالى سميع بصير. ودليل العقل فسيأتي.

ملاحظة: اعلم أنه تعالى يسمع سمعه بسمعه ويبصر بصره ببصره كما أنه يعلم علمه بعلمه، لأن صفات الانكشاف تتعلق بأنفسها بخلاف صفات التأثير فإنها تتعلق بالمكنات فقط.

## الكلام:

وحقيقة الكلام هو المعنى القائم بالذات المعبر عنه بالعبارات المختلفات المباين لجنس الحروف والأصوات المنزه عن التقديم والتأخير والكل والبعض واللحن والإعراب وسائر أنواع التغيرات المتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات.

وكلام الله تعالى ليس بحروف لأن الحروف حادثة.

وكلام الله ليس بصوت لأن الأصوات حادثة، والحروف والأصوات فيهما

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري \_ رضي الله تعالى عنه \_ قال: "كنا مع رسول الله يشخ فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي على يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده".

ورواه أيضاً عن أبي موسى الأشعري وفيه: " إنكم تدعون سميعا قريبا". وفي رواية عنه: "ولكن تدعون سميعاً بصيرا".

ورواه مسلم في صحيحه والنسائي في الكبرى وأبو داود عنه أيضاً والبيهقي عنه وعن جابر بن عبد الله. ورواه عبد بن حميد في المنتخب عن عبد الله بن قيس.وغيه هم.(س).

تقديم وتأخير وكلام الله تعالى منزه عن ذلك(١)، وليس بسر أيضاً ولا جهر لأنهما من كلام الحوادث.

<sup>(</sup>١) كون كلام الله تعالى ليس بحرف ولا بصوت هو المعتمد عند أهل السنة بل هو الحق الذي لا ريب فيه، وقال العضد إنه بحروف وأصوات قديمة ويلزم عليه كما قال المتأخرون أن كلامه تعالى فيه التقدم والتأخر، لكن أجيب عن ذلك: بأن حروفنا إنما جاءها التقدم والتأخر من اختلاف المخارج، ومن تنزه عن ذلك تنزه كلامه عن ذلك، وهذا الكلام إنما سرى للعضد من الحشوية فلا يعوّل عليه. وقال جماعة نسبوا أنفسهم إلى الحنابلة إنه بحروف وأصوات لكن إن نسبت إليه تعالى كانت قديمة، وإن نسبت إلى الحوادث كانت حادثة، ولا يخفى بطلان هذا الكلام (ج) ولا يخفى أن كلام العضد ضعيف وقد نبّه على ذلك الإمام السعد في شرح العقائد النسفية، ووضح الشريف الجرجاني حاصل رأي العضد هذا في شرح المواقف، وقد ذكر هناك أن العضد ذكر رأيه هذا في مقالة خاصة في الكلام، فتأمل. ولكن إذا كان العضد يقصد بذلك ما وقع في علم الله تعالى فله وجه، مع أنه غير محل الخلاف. واعلم أن بعض الخشوية الذين انتسبوا إلى السلف الصالح وهم منهم براء، ادعوا أن كلام الله تعالى عبارة عن حوادث هي حروف وأصوات تقوم هذه الحروف والأصوات بذاته الشريفة، وتكون تابعة لإرادته وقدرته أي إن الله تعالى يوجدها في ذاته بعد أن لم تكن موجودة، وهي حادثة الشخص قديمة النوع، أي إن كل كلمة منها حادثة، وأما جنس الكلام فهو قديم، لأن الله يتكلم إذا شاء، ومشيئته تعالى قديمة ، فيلزم عليه أن يكون كلامه قديماً بالنوع حادثاً بالأفراد. وهذا هو حقيقة قول ابن تيمية ومن تبعه، وقد صرح به في أكثر من موضع. واعلم أن هذا المذهب باطل، ولا دليل عليه من الكتاب والسنة، ولكنهم جروا في ذلك على قياس كلام الخالق على كلام المخلوق، فقالوا إن كل كلام نراه في الشاهد فهو بحرف وصوت، فبما أنه قد ثبت أن الله متكلم فيجب إذن أن يكون كلامه بحرف وصوت. وظاهر أن هذا قياس للخالق على المخلوق، وهو من أبطل الباطل. فلا يلزم إذا كان كلام المخلوق حرفاً وصوتاً أن يكون كلام الله تعالى كذلك. ثم إننا نعلم أن الكلام في اللغة قد يطلق على الإشارات والعقد بالأصابع وعلى الكلام النفسي الذي يشعر به كل إنسان في نفسه. فالطفل الصغير قبل أن يتحدث بحرف وصوت فإنه يكون قبل ذلك يحدث نفسه بالكلام النفسي، فالكلام النفسي سابق في الوجود على الكلام بالحرف والصوت، بل هو شرط وجود الكلام الذي بالحرف والصوت، يعلم ذلك من لاحظ الطفل وهو يتعلم الكلام، والتفصيل في الاستدلال على الكلام النفسي ليس هذا محله، فقياسهم إذن معتمد على مقدمة باطلة، مع أنَّ الكلام اللفظي يلزم عليه النقص للذات واستكمال الذات لكمالاتها على التدريج، وهو باطل بلا توقف (س).

واعلم أنه يطلق على الكتب المنزلة على الرسل أنها كلام الله تعالى، لأنها ظهرت منه تعالى إحداثاً وتركيباً، ولم يحدثها غيره، ولا يجوز أن يقال إن جبريل عليه السلام هو الذي ركب هذه الحروف في نفسه ثم أنزلها على سيدنا محمد عليه السلام، بل الله تعالى علم جبريل هذه الألفاظ وأمره بإنزالها على سيدنا محمد عليه السلام، وهذه الألفاظ ليست هي نفس الصفة النفسية كما يتوهم البعض، بل هي دالة عليها دلالة عقلية أو عرفية، لأن الألفاظ مركبة وحادثة (۱۱)، والصفة النفسية التي هي الكلام لا يجوز أن تكون كذلك، لأن الحوادث لا تقوم بالخالق عز وجل. ومن هذا الباب يطلق على هذه الكلمات كذلك، لأن الحوادث لا تقالى الله تعالى (۱۲)، أي لأنها دالة على بعض مدلولات الكلام النفسي الأزلي. فالكلام النفسي لله تعالى دال على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات، وأما الكلام المنزل على الرسل صلوات الله تعالى عليهم، فيدل على بعض مدلولات كلام الله تعالى النفسي، أي إن الكتب السماوية لا تدل على جميع معلومات الله عز وجل، ولا تعلى جميع مدلولات كلامه النفسي (۲).

<sup>(</sup>۱) لا يجوز أن يقال كلام الله مخلوق أو حادث، ويقصد بكلام الله ألفاظ الكتب السماوية لئلا يتوهم من ذلك حدوث الكلام القديم، وكذا لا يجوز أن يقال القرآن مخلوق أو حادث لأن القرآن يطلق على اللفظ المنزل على نبينا ومولانا محمد الشريخ للإعجاز، وعلى صفة الكلام القائمة بذات الله تعالى، فربما يتوهم من إطلاق أن القرآن مخلوق أو حادث حدوث الصفة القائمة بذاته تعالى، نعم يجوز أن يقال ذلك في مقام التعليم. (غ) أي يجوز ذلك لئلا يسبق إلى الوهم أن هذه الحروف المركبة المنزلة على الرسل قديمة لا بداية لها. (س).

<sup>(</sup>٢) كما يسمى الكلام القديم بكلام الله، تسمى الكتب السماوية بكلام الله، إما لأنها دالة على بعض مدلوله المترجم بها عنه فقيل لها كلام الله كما يقال للكلام المترجم كلام السلطان مثلاً هذا كلام السلطان، وكما يقال للكلام المحكي في القرآن عن الأنبياء وأعمهم الأعجميين هذا كلامهم مع أنه ليس عين كلامهم بل هو ترجمة عنه. وإما لأن الله تعالى خلق تلك الألفاظ وأنزلها على رسله بواسطة جبريل، فهي كلام الله بمعنى أنها مخلوقة لله وليست من تأليف الخلق. (غ).

<sup>(</sup>٣) فألفاظ الكتب السماوية دالة على ما يدل عليه الكلام القديم، أي مشاركة له في مدلوله، لكن لا في كله بل في بعضه، لأن الكلام القديم دال على ما لا يتناهى من الواجبات والجائزات والمستحيلات، وتلك الألفاظ ترجمة عن بعض مدلوله ولذا اختلف باختلاف الألسنة واللغات، فالألفاظ المنزلة بالعربية قرآن وبالعبرانية توراة وبالسريانية إنجيل وزبور. (غ).

ويتعلق الكلام بالواجبات والمستحيلات والجائزات تعلَّقُ دلالة وإخبار (١) مثال دلالة الكلام على الواجب قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ الإخلاص: ١١، إلى آخر السورة ، ومثال دلالته على الجائز قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ﴾ التسمى: ٢٦١، ومثال دلالته على الجائز قوله تعالى: ﴿ لَو كَانَ فِيهِ مَآ ءَالِهَةً إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ الانساء: ٢٢١ وتعلق الكلام بالواجب والمستحيل والجائز ، بمعنى دلالته عليه ، تنجيزي قديم وأما الأمر والنهي فإن لم يقل برجوعهما إلى الخبر من حيث المعنى ، فلهما تعلقان بأفعال المكلفين صلوحي قديم قبل وجودهم ، وتنجيزي حادث بعد وجودهم .

ودليل وجوب الكلام من الكتاب قوله تعالى: ﴿ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴾ النساء: ١٦٤، ومن السنة قوله ﷺ: "ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان "(٢).

<sup>(</sup>۱) الكتب السماوية دالة على بعض مدلولات الكلام النفسي، ولا يحيط بكل مدلوله إلا هو، وكذلك الكتب السماوية.وتكليم الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام كان بالكلام النفسي على التحقيق عند الأشاعرة وبعض الماتريدية خلافاً للمعتزلة والبعض الآخر من الماتريدية، فتقسيم الكلام النفسي إلى أمر ونهي وخبر واستخبار ووعد ووعيد، إنما هو لتلك المدلولات التي يدل عليها الكلام الحسي وأما الصفة القديمة فيستحيل انقسامها.

واعلم أن كلام الله يطلق بالاشتراك على الحسي والنفسي الذي هو الصفة القديمة فهو حقيقة عرفية في كل، فالحسي ما كان بحرف وصوت مدلوله بعض مدلول الكلام النفسي القائم بذاته تعالى. والنفسي ما ليس بحرف ولا صوت ولا يوصف بتقديم ولا تأخير ولا تقسيم ولا بداية ولا نهاية، يتعلق بما يتعلق به العلم من المتعلقات وهو قديم ليس بمخلوق.(ص) بتصرف.

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ﷺ: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه
 ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه".

ورواه عن عدي أيضاً الترمذي في جامعه الصحيح، والطبراني في المعجم الكبير، والبخاري في خلقً أفعال العباد، وابن ماجه في سننه، والبيهقي في الكبرى، والإمام أحمد في مسنده عنه أيضاً.(س).

وأجمعت أهل السنة على أن الله تعالى متكلم بكلام قديم أزلي. وبرهان العقل فسيأتي (١).

ملاحظة: اعلم أن كلام الله تعالى للنبي موسى عليه السلام أنه أزال منه المانع حتى سمع كلامه القديم الذي ليس بحرف ولا صوت على مذهب الإمام الأشعري وأكثر أهل السنة، ثم رد عليه المانع فلم يسمع وليس أن الله تعالى ابتدأ كلامه لموسى ولا انْعَدَامَ كلامه بعد رد المانع عليه لأن كلامه تعالى قديم والقديم لا يتغير ولا يتبدل.

ملاحظة: صفات المعاني لها مطالب سبعة، وجودها وقدمها وبقاؤها ومخالفتها وغناؤها عن المخصص ووحدتها وعموم تعلقها بما تتعلق به إلا الحياة فمطالبها ستة.

ملاحظة: اعلم أن صفات المعاني لا يقال فيها عين الذات ولا غير الذات. فهي كالواحد مع العشرة لا عين العشرة ولا غيرها. فالعينية ممنوعة لفظاً واعتقاداً لأن الاتحاد محال. والغيرية بمعنى الانفصال عن الذات فلا تجوز لفظاً ولا اعتقاداً لأنه يلزم عليها الحدوث.

<sup>(</sup>۱) قال الصاوي إن دليل الكلام نقلي وكذلك السمع والبصر، لأن صنع العالم لا يتوقف على الاتصاف بها، يقصد من هذا أننا لا نعرف بالعقل من صفات الله إلا ما كان مدلولاً من النظر في العالم. ثم قال: إن قلت إنه يمكن أن يكون دليلها عقلياً وتقريره أن تقول لو لم يتصف بها لاتصف بضدها وهو نقص. والنقص عليه محال. أجيب بأن النقص مشاهد في الحوادث ولا يقاس القديم على الحادث، لأن كل كمال في حق الحادث لا يلزم أن يكون كمالاً في حق الله، ألا ترى أن الزوجة والولد فإنهما كمال في حق الحادث لا القديم. فضع في الدليل العقلى. (ص).

ويقصد من هذا أن العقل لا يستطيع أن يتوصل إلى الاستدلال على السمع والبصر والكلام من مجرد ما يملكه من معلومات عن العالم من حيث حدوثه. وأن الاستدلال على وجوب الاتصاف بها بالقول بأن الله إن لم يتصف بها لزم الاتصاف بأضدادها، وأضدادها نقص وهي العمى والصمم والخرس، فيلزم وجوب اتصافه تعالى بها. فإن هذا الاستدلال ليس قوياً، لأنه ليس كل ما كان كمالاً في حق الحادث يلزم أن يكون كمالاً في حق القديم. وكذلك فإذا كان عدم اتصاف الحادث بالبصر يلزم منه اتصافه بالعمى، فلا يدل هذا على أن الله إذا لم يكن موصوفاً بالبصر فإنه موصوف بالعمى! لإمكان أن مكون البصر أصلاً ليس كمالاً محضاً وبالتالي فلا يجب اتصاف الله تعالى به فتأمل (س).

## القسم الرابع: الصفات المعنوية:

وسميت معنوية لأنها منسوبة للمعاني بمعنى أنها ملازمة لها(١).

واعلم أن الملازمة من الطرفين (٢). والصفات المعنوية هي

كونه قادراً: والكون هو الثبوت وحقيقة القادر هو المتمكن من الفعل والترك.

كونه مريدا: وهي حال واجبة للذات لما قامت الإرادة بذات الله تعالى وجب وصفه بكونه مريداً. وحقيقة المريد هو الذي يرجح أحد طرفي الممكن على الطرف الآخر.

كونه عالماً: هي حال واجب للذات، لما قام العلم بذات الله تعالى وجب وصفه بكونه عالماً. وحقيقة العالم هو الذي انكشف لعلمه الواجب والمستحيل والجائز.

كونه حياً: هي حال واجبة للذات. لما قامت الحياة بذات الله وجب وصفه بكونه حياً. وحقيقة الحي هو الذي صح وصفه بصفات الإدراك.

كونه سميعاً: هي حال واجبة للذات، لما قام السمع بذات الله وجب وصفه بكونه سميعاً. وحقيقة السميع هو الذي انكشف لسمعه كل موجود.

كونه بصيراً: هي حال واجبة للذات، لما قام البصر بذات الله وجب وصفه بكونه بصيراً، وحقيقة البصر هو الذي انكشف لبصره كل موجود.

كونه متكلماً: هي حال واجبة للذات، لما قام الكلام بذات الله وجب وصفه بكونه متكلماً، وحقيقة المتكلم الذي دل كلامه على الواجب والمستحيل والجائز.

<sup>(</sup>۱) كونه تعالى قادراً لازم للقدرة، وكونه مريداً لازم للإرادة القائمة بذاته تعالى، وهكذا الخمسة الباقية، ووجه لزوم هذه الأكوان السبعة للمعاني أن كلاً من المعاني صفة وجودية وكل صفة وجودية إذا قامت بموصوف قديم أو حادث لزم أن يكتسب منها حالاً لا تثبت له عند عدم تلك الصفة منه، فمن قامت به القدرة لزم أن يكتسب حالاً وهي أن يكون قادراً على ما تعلقت به تلك القدرة، ويعبر عن هذه الحال بكونه قادراً وبالقادريَّة. ومن قام به العلم لزم أن يكتسب منه حالاً وهي أن يكون عالماً بما تعلق به هذا العلم ومطلعا عليه، ويعبر عن هذه الحال بكونه عالماً وبالعالمية وقس الباقي. (غ).

<sup>(</sup>٢) هذا \_ أي كون التلازم من الطرفين \_ نبه إليه البيجوري في حاشيته على أم البراهين.(س).

والفرق بين المعاني والمعنوية أن المعاني وجودية تعقل ذهناً وخارجاً، والمعنوية ثبوتية تعقل ذهناً لا خارجاً(١).

ملاحظة: الصفات المعنوية قال بها من أثبت الحال وهو القاضي الباقلاني ومن وافقه، وقال الإمام الأشعري والجمهور بنفي الحال، والمعنوية عندهم راجعة للمعاني، وهي عبارة عن قيام المعاني بالذات(٢).

ملاحظة: إذا قلنا كونه مريداً، كونه قادراً.... إلخ، فهي صفات معنوية، وأما بدون كلمة كونه فتصبح أسماء للذات مثل مريد، قادر...... إلخ.

ملاحظة: إن من أثبت الحال عنده أربعة معقولات: الذات والمعاني والأحوال المعنوية الملازمة لها والأسماء. ومن نفى الحال عنده ثلاثة معقولات: الذات والمعاني

وعلى المذهب الأول تعد الأكوان السبعة من الصفات لأن مدلولاتها عليه أحوال والأحوال صفات قائمة بالذات زائدة على قيام صفات المعاني بها. (غ).

وقد مشينا نحن على هذا المذهب الأخير في هذا التهذيب تبعاً للإمام السنوسي في أصل الكتاب وشرحه للأنصاري، ولذا عددنا فيها تلك الأكوان من الصفات، وأما على المذهب الثاني فلا تعد الأكوان السبعة لأن مدلولها الذي هو قيام صفات المعاني بالذات ليس في الحقيقة من الصفات بل هو أمر اعتباري أي أمر ثابت في ذهن المعتبر لا في الخارج عنه، وقد مشى الإمام السنوسي في عقيدته صغرى الصغرى على حذا المذهب وهو الأصح(س)استفدناه من شرح المارغني.

<sup>(</sup>۱) الحال المذكورة صفة ثابتة في الخارج عن الذهن تقوم بموجود وليست موجودة بالاستقلال ولا معدومة عدماً صرفاً بل هي واسطة بين الموجود والمعدوم، أي إنها لم تبلغ درجة الموجود ولم تنحط إلى درجة المعدوم، ولعدم بلوغها درجة الموجود لا تمكن رؤيتها.(غ).

<sup>(</sup>٢) لم يتفق المتكلمون على ثبوت الحال المذكورة، بل اختلفوا فذهب جماعة منهم إلى ثبوتها وقالوا إن مدلول الأكوان السبعة أي معناها من باب الحال فمدلول كونه قادراً عندهم حال قائمة بالذات العلية زائدة على قيام القدرة بذاته تعالى وهي مدلول القادرية عندهم أيضاً، ومدلول كونه تعالى مريداً حال قائمة بذاته تعالى زائدة على قيام الإرادة بها، وهكذا باقي الأكوان. وذهب الإمام الأشعري والمحققون إلى نفي الحال، وقالوا إن ثبوتها من المحال، وإن مدلول الأكوان السبعة هو قيام صفات المعاني بالذات العلية لا صفات زائدة عليه، فمدلول كونه قادراً عندهم هو نفس قيام القدرة بالذات وهو مدلول القادرية عندهم أيضاً، وهكذا باقي الأكوان.

والأسماء. وأما المعنوية عنده فراجعة للمعاني لأنها اعتبارية. ولذلك عدَّ بعض العلماء الصفات إثني عشر فالوجود عندهم هو عين الذات، وليس حالاً واجبة للذات والمعنوية عبارة عن المعاني والصفات الباقية هي السلبية الخمسة (۱).

# بعض ما يستحيل على الله جل وعز:

وقلنا بعض ما يستحيل لأن المستحيلات على الله لا نهاية لها تفصيلاً، فنفي كل كمال له تعالى نقص، يجب تنزيه الله عنه، وكل ما قدره العقل من نقص يستحيل على الله تعالى، فيجب علينا نفيه على العموم، وإنما يجب علينا معرفة عشرين مستحيلاً هي أضداد (٢) العشرين الواجبة، ويجب أيضاً أن نعرف العشرين الواجبة فكل ما ينافيها فهو مستحيل على الله تعالى.

العدم: وهو ضد الوجود وهو عبارة عن لا شيء فالوجود لله واجب والعدم مستحيل عليه تعالى.

الحدوث: وهو ضد القدم فالقدم واجب لله و الحدوث مستحيل عليه تعالى والمراد بالحدوث هو التجدد بعد العدم فكل من لم يكن ثم كان فهو الحادث (٣).

<sup>(</sup>۱) علم مما قررناه قبل أن الخلاف بين المتكلمين إنما هو في مدلول الأكوان السبعة هل هو من الأحوال أو من الأمور الاعتبارية؟، وأما وجوب تلك الأكوان لله تبارك وتعالى فقد أجمعوا عليه كلهم وإنكاره كفر كما صرحوا به فتدبر ولا تغتر وبالله تعالى التوفيق. (غ) أي إن من أنكر كون الله عالماً وكونه قادراً .....إلخ، فإنه يكفر، أما لو قال إن كونه تعالى عالماً ليس إلا نفس اتصافه تعالى بصفة العلم، فهذا الخلاف لا يترتب عليه شيء. فالإجماع واقع على كفر من نفى المعنوية، أما المعاني فلا. (س).

<sup>(</sup>٢) الضد في اللغة الأمر المنافي لغيره سواء كان وجودياً أو عدمياً، وفي الاصطلاح الأمر الوجودي الذي يقابل أمراً وجودياً آخر، ولا يمكن اجتماعه معه وقد يرتفع هو مقابله وذلك كالبياض والسواد فإن كلاً منهما أمر وجودي يقابل الآخر ولا يكن اجتماعهما في محل واحد، وقد يرتفعان عن المحل الواحد بأن يكون لا بياض ولا سواد بل أحمر مثلاً، والمراد بالضد هنا الضد بالمعنى اللغوي.(غ) بتصرف يسير.

 <sup>(</sup>٣) التقابل بين الحدوث والقدم من التقابل بين الشيء وبين المساوي لنقيضه لأن نقيض القدم لا قدم وهو
 عين الحدوث، لأنه لا واسطة بينهما هذا إن فسر الحدوث بمعناه المجازي وهو التجدد بعد عدم، =

طُرُو العدم: وهو ضد البقاء فالبقاء واجب لله وطرو العدم مستحيل على الله تعالى، والمراد بطرو العدم الانقضاء بعد الوجود.

المماثلة للحوادث (١): هي ضد المخالفة الواجبة لله تعالى، والمماثلة مستحيلة على الله. والمماثلة عن المشابهة للحوادث في الذات والصفات والأفعال (١).

فيستحيل على الله تعالى أن تأخذ ذاته قدراً من الفراغ، فيستحيل عليه تعالى أن يكون جهة يكون جرماً، أو يكون عرضاً يقوم بالجرم. ويستحيل على الله تعالى أن يكون في جهة للجرم بأن يكون فوق العرش مثلاً أو تحته أو يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه، لأن الله تعالى لو كان في جهة للجرم لكان جرماً ولو كان جرماً لانتفت المخالفة ونفي المخالفة

= وأما إن فسر بمعناه الحقيقي وهو الوجود بعد عدم فالتقابل بينهما من التقابل بين الشيء والأخص من نقيضه، لأن نقيض القدم هو "لا قدم" كما علمت وهو يشمل الحدوث بالمعنى المذكور والتجدد بعد عدم، فعلى هذا ؛ الحدوث أخص من لا قدم، الذي هو نقيض القدم. (ج)

(۱) الحوادث جمع حادث، وهو الذي وجد بعد أن كان معدوماً وهو كل ما سوى الله تعالى، لأنه كان الله ولا شيء معه، ويسمى ما سوى الله سبحانه بالعالم بفتح اللام، وهو قسمان أجرام وأعراض، فالجرم ما يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى ذات أخرى يقوم بها كذوات الحيوانات والحجر والشجر فإن كلاً من هذه يقوم بنفسه، ومن صفات الجرم التحيز وهو أخذه قدر ذاته من الفراغ فكل جرم يأخذ مكاناً قدر ذاته من الفراغ الذي بين السماء والأرض، فالجرم الطويل يأخذ فراغاً مقدار ذاته في الطول والقصير يأخذ فراغاً مقدار ذاته في الطول والقصير يأخذ فراغاً مقدار ذاته في القصر وهكذا. والعرض ما لا يقوم بنفسه بل يحتاج إلى ذات يقوم بها كالسواد والبياض وسائر الألوان والحركة والسكون فالسواد مثلاً لا يوجد بنفسه بدون ذات يقوم بها بل لا تحقق له إلا في ذات من الذوات كثوب أسود أو خشبة سوداء وهكذا. والعالم محصور في هذين القسمين، والمولى سبحانه يستحيل في حقه أن يماثل شيئاً من ذلك فليس جرماً ولا عرضاً.(ط)

(٢) اعلم أن أنواع المماثلة عشرة، الأول: أن يكون جرماً الثاني أن يكون عرضاً يقوم بالجرم الثالث أن يكون في جهة ، الرابع أن يكون له هو جهة . الخامس أن يكون في مكان السادس أن يكون في زمان السابع أن يكون محلاً للحوادث . الثامن أن يكون متصفاً بالصغر . التاسع أن يكون متصفاً بالكبر العاشر أن يكون متصفاً بالأغراض في الأفعال والأحكام . (ج) وهي مذكورة هنا على هذا الترتيب . (س) .

عن الله محال، وهذا من أوجه المماثلة المستحيلة باعتبار الذات وهو ما ينتجها بواسطة الجرمية (١).

ويستحيل على الله تعالى أن تكون له جهة في نفسه بأن يكون له يمين أو شمال أو فوق أو تحت أو قدّام أو خلف، لأنه لو كان كذلك لكان جرماً وهذا من أوجه الماثلة المستحيلة باعتبار الذات وهو مما ينتجها بواسطة الجرمية (٢).

ملاحظة: اعلم أن الجرم أخص من الذات والذات أعم، فكل جرم ذات وليس كل ذات جرماً، فبعض الذات جرم كذوات الحوادث وبعض الذات ليس بجرم كذات الله تعالى، والجرم يشمل الجسم المركب والجوهر الفرد.

<sup>(</sup>۱) قال البيجوري فليس الله عن يمين العرش ولا عن شماله ولا أمامه ولا خلفه ولا فوقه ولا تحته، فليحذر كل الحذر مما يعتقده العامة من أن الله تعالى فوق العالم. لكن الصحيح أن معتقد الجهة لا يكفر كما قاله ابن عبدالسلام، وقيده النووي بأن يكون من العامة. (ج)قلت: قال العز في القواعد الكبرى: "ولا سيما قول معتقد الجهة، فإن اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن ولا منفصل عن العالم ولا متصل به ولا داخل فيه ولا خارج عنه لا يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة، ولا يهتدي إليه أحد إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم، فلأجل هذه المشقة عفا الله عنها في حق العامة "أه كلامه، وظاهره أن التقييد في حق العامة من العز وليس من النووي، وإنما النووي تبعه. (س).

<sup>(</sup>٢) والمجسمة من الحنابلة ومن تبعهم من أتباع ابن تيمية يثبتون يَدَيْنِ لله تعالى، ويقولون إن معناهما في حق الله كمعناهما في حق المخلوق إلا إنهم لا يصرحون بلفظ الجارحة والجزء لأنه لم يرد، ولئلا يتوهم الواحد أنهما في حق المخلوق إلا إنهم لا يصرحون بلفظ الجارحة والجزء لأنه لم يرد، ولئلا يتوهم الواحد أنهما يجوز انفصالهما عن ذات الله تعالى عن هرائهم، وأن هاتين اليدين كل منهما في جهة من الأخرى، وما ذلك إلا لأنهما يعتقدون أن هاتين اليدين أعضاء وجوارح، في المعنى ولكنهم يمنعون من إطلاق اسم الجزء والجارحة عليهما. وهذا كله باطل عند أهل السنة لا يجوز إثباته لله تعالى. وقد ناقشت واحداً منهم قد تربع على عرش المشيخة صرّح بكل وضوح أن الله تعالى له قدر وأن معنى القدر عنده هو نفس معنى الحجم والحيز، ولكنه لا يصف الله تعالى بلفظ الحجم لأن هذا اللفظ غير جميل. فالمسألة عند هؤلاء مسألة ألفاظ لا معاني فتأمل واستغرب ما شئت. (س).

ملاحظة: إطلاق الذات على الله تعالى جائزٌ كما ورد به النقل في شعر حُبَيْبِ حيث قال:

ولست أبالي حين أفتل مسلماً على أي - وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك عل

على أي جنب كان في الله مصرعي يبارك على أوصال شلو ممزع

وقد سمع النبي على هذا الشعر وأقرّه (١)، والدليل في قوله وذلك في ذات الإله. ملاحظة: حقيقة العرض هو الذي لا يقوم بنفسه بل بالجرم.

ويستحيل على الله تعالى أن يتقيد بمكان، وحقيقة المكان هو استقرار جرم على جرم (١٠) فالمستقر عليه هو المكان لأن الله لو كان له مكان لكان جرماً ولو كان جرماً لانتفت المخالفة

(١) رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة بلفظ:

على أي شدق كسان لله مصرعي يسبارك على أوصال شسلو محرع

ولست أبالي حين أقتل مسلماً وذلك في ذات الإله وإن يشا

والطبراني في المعجم الكبير.وابن حبان. ولم أجده عندهم بلفظ "على أي جنب"، ولكنه بمعنى "شقّ" كما تعلم.(س).

(٢) هذا المعنى للمكان إنما هو بأحد الإطلاقات اللغوية، ويطلق المكان على الحيز الذي فيه الجسم والمحدود بأطراف الجسم، وهذا المعنى قريب جداً إلى المعنى الاصطلاحي، وأما في الاصطلاح فهو كما قاله البيجوري: "والمكان عند أهل السنة هو الفراغ الموهوم "أه قلت أي الفراغ الموهوم الذي يشغله الجرم وتنفذ فيه أبعاده، وسماه موهوماً لأنه لا يوجد وحده إلا في الوهم بعد أن يجرده وينزعه العقل الإنساني عن الجسم. وأما عند جمهور الفلاسفة فهو "السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من الححوي كباطن الكوز المماس لظاهر الماء "أه، ومعنى المكان الذي نفيناه عن الله تعالى في الله تعالى في المتقرار على الاستقرار على الشيء، فالله تعالى لا يجوز أن يقال إنه مستقر على العرش، ولا على غيره استقرار مماسة وجلوس، وهذا هو الذي يسميه المجسمة والذين ينتسبون إلى السلف بالاستواء، فهم يقولون إن الله تعالى مستو على العرش بمعنى مستقر عليه بمماسة، وهو نفس معنى الجلوس! وهذا المعنى باطل لا يقول به إلا المجسمة، والذين أحيوا مذهبهم في هذا الزمان، ونشروه بين العامة والخاصة باسم مذهب السلف! وانطلى هذا المكر على كثير من الفضلاء! ولعلك تستغرب جداً=

ونفي المخالفة عن الله تعالى محال، ولاحظ أن نفي المكان يستلزم نفي الحدود عن ذات الله تعالى، كما نص عليه أهل السنة(١).

= عندما تعلم أن ابن تيمية يثبت لله الأمرين، أعني أنه يثبت لربه أنه جالس مستو على العرش ومستقر عليه، بمماسة، فيقول بناء على ذلك إنه على مكان، وهذا هو الذي نفيناه أعلاه، ويثبه لله تعالى أنه له مكان وهو المعنى الثاني للمكان بمعنى الفراغ الموهوم، وهو عين معنى الحيز، فيقول ابن تيمية إن لله تعالى حيزاً لذاته، وحجماً معيناً، ويسمي الحجم بالقدر، فيقول إن لله تعالى قدراً معيناً. ويقول بأن الله تعالى محيط بالمخلوقات إحاطة ذاتية مكانية وزمانية، بمعنى أنه بذاته لا بقدرته وعلمه فقط، محيط إحاطة تامة بالمخلوقات، فلو هبط الواحد إلى قعر العالم وخرج من الناحية الأخرى منه من أي جهة من الجهات لهبط على الله! كذا يقول، ولو توجهت إلى الله من أي جهة من جهات العالم أو جهاتك أنت للاقيت ذات الله بالامتداد المفروض من جهتك إلى طرف العالم، وعلى هذا المعنى الذي يقر به ابن تيمية ، يكون الله تعالى هو مكان العالم بناءً على معنى المكان الذي يقول به الفلاسفة، وهو السطح الباطن من الحاوي، المماس للسطح الظاهر من المحوي. وقد ذكر ابن تيمية هذه الأمور في أكثر من كتاب له كالرد على أساس التقديس، وكمجموعة الرسائل والمسائل، ودرء التعارض، وغيرها. وصرح بذلك بعض أتباعه أيضاً، كشراح عقيدته الواسطية. فافهم ذلك وتعجب ما شئت. وإذا أردت من تعرف كيفية قوله بذلك، فارجع إلى كتابنا "الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية" الذي كشفنا فيه بنصوص طويلة وتحليل كاف، بعض الفضائح التي يقولون بها.(س).

(۱) الحدُّ معناه هو طرف الذات ونهايتها من جهة من الجهات، الذي عنده تبدأ ذات أخرى مفروضة أو موهومة، وهذا المعنى منفي عن الله تعالى مطلقاً، فالله تعالى ليس لذاته حدود، ونهايات، لأن هذا يستلزم كون الذات جسماً، وقد صرّح أهل السنة بنفي هذا المعنى عنه تعالى كما قال الإمام الطحاوي: "وتعالى عن الحدود والغايات، والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات اهدوعلى ذلك إجماع أهل السنة، لم يخالف في ذلك أحد منهم. وأما المبتدعة من المجسمة فقد نسبوا لله تعالى المحدود، فبعضهم كالقاضي أبي يعلى قال إن الله تعالى محدود من جهة العرش فقط، وأما من سائر الجهات فهو غير محدود! ولم يرتض ابن تيمية هذا القول وقال: إن الله تعالى محدود من سائر الجهات، أي من جميع جهاته الست، اليمين واليسار.... الخ، وبنى ذلك على أصله الذي يقول به وهو أن كل جسم فلا يمكن أن توجد له أبعاد لا نهاية لها ذكر ذلك في الرد على أساس التقديس! وقد يتوهم بعض الجهلة أنا إذا قلنا إن ذات الله ليس لها حد، فإنه يلزمنا الحلول والاتحاد أو وحدة الوجود، وهذا دليل على جهلهم، فإننا نقول أيضاً بنفي الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، ومع ذلك نقول إن الله تعالى موجود وجوداً يليق بذاته، ولا يليق بذاته أن تكون محدود، فهو نفي للحد لا إثبات للاتحاد وغيره. (س).

ويستحيل على الله زمان، فيستحيل عليه أن يمّر عليه زمان الأن الله لو مرَّ عليه زمان لماثل الحوادث(١) باعتبار الذات، وهو مما ينتجها بواسطة الجرمية.

ويستحيل أن تتصف ذاته العلية بالصفات الحادثة مثل الحركة والسكون وغيرهما، لأن حدوث صفة يلزم منه حدوث الموصوف وهذا من أوجه المماثلة المستحيلة باعتبار الصفات وهو مما ينتجها مباشرة.

ملاحظة: الفرق بين الصفة والعرض أن العرض أخص والصفة أعم، فنقول كل عرض صفة وليس كل صفة عرضاً، فبعض الصفات عرض كصفات الحوادث وبعض الصفات ليست بعرض كصفات الله.

ويستحيل أن تتصف ذاته العلية بالصغر أو الكبر فالصغر عبارة عن قلة الأجزاء والكبر عبارة عن كثرتها، لأن الصغر والكبر من خواص الأجزاء والله تعالى منزه عن هذا. وهو من أوجه المماثلة المستحيلة باعتبار الذات وهو مما ينتجها بواسطة الجرمية. وأما الكبر بمعنى عظمة الشأن فهو واجب لله قال تعالى: ﴿ فَٱلْحُكُمُ لِللّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ ﴾ [غافر: ١١٧، فهو كبر بمعنى عظم القدرة والسلطان لا بمعنى كبر الحجم كما يقوله المجسمة.

ويستحيل على الله تعالى أن يتصف بالأعراض في الأفعال أو الأحكام والأعراض جمع غرض وهو الباعث (٢) لمراعاة المصالح ودفع المفاسد لأن ذلك بالنسبة إلى ذاته محال

<sup>(</sup>۱) أي يستحيل أن تدور عليه الأفلاك أو يكر عليه الجديدان الليل والنهار، والمشهور أن الزمان هو حركة الفلك، وقيل هو مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإبهام، كما في قولك آتيك طلوع الشمس، وقيل غير ذلك. واختار بعض المحققين أنه من مواقف العقول وهو الحق. (ج) وقوله إنه الحق قد لا يسلمه له البعض. فتأمل. (س). وإنما استحال عليه تعالى التقيد بالزمان والمكان لأنهما حادثان، فلا يتقيد بواحد فلا يتقيد بهما إلا الحادث مثلهما، والله سبحانه قديم فوجوده قبل الزمان والمكان، فلا يتقيد بواحد منهما، ولهذا لا يقال الله في مكان أو زمان لئلا يوهم تقيده بهما. نعم يجوز أن يقال الله موجود قبل المكان والزمان ومعهما وبعدهما. (غ).

<sup>(</sup>٢) الغرض هو الأمر الباعث أي الحامل على فعل أو حكم، ويسمى سببا باعثاً وعلة باعثة، مثلاً إذا قصدت إخراج الماء من الأرض فحفرتها حتى خرج لماء فالحفر فعل وخروج الماء غرض أي أمر=

إذ لا يحتاج إلى جلب منفعة ولا دفع مضرة لأنه هو الغني عن كل ما سواه (١). وأما بالنسبة إلى خلقه فلا تجب عليه الصلاح بالنسبة إلى خلقه فلا تجب عليه الصلاح

= باعث لك على الحفر، والله تعالى يستحيل عليه أن يتصف بغرض يبعثه على فعل من أفعاله كإيجاده لزيد أو على حكم من أحكامه كإيجابه للصلاة وتحريمه للزني. (غ).

(١) واعلم أن أفعاله تعالى وأحكامه وإن كانت منزهة عن الغرض لكن لا تخلو عن حكمة وإن لم تصل إليها عقولنا، لأنها لو لم تكن لحكمة لكانت عبثاً وهو محال عليه تعالى. والفرق بين الغرض والحكمة أن الغرض يكون مقصوداً من الفعل أو الحكم بحيث يكون باعثاً وحاملاً عليه والحكمة لا تكون كذلك (ج) الحكمة ما يترتب على الفعل أو الحكم ولا يكون باعثاً عليه كالركوب والزينة فإنهما الحكمة في خلق الله للخيل والبغال والحمير كما ذكره عز وجل في قوله تعالى ﴿ وَٱلْحَيْلَ وَٱلَّهِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ ﴾ وإنما لم تكن الحكمة باعثاً لأن صاحبها يعلم قبل أن يصدر منه الفعل والحكم أنها تترتب قطعاً على فعله وحكمه بخلاف صاحب الغرض فإنه يريد ويقصد من فعله وحكمه حصول غرضه ولا يعلم هل يترتب غرضه عليهما أو لا يترتب، ألا ترى إلى حافر الأرض ليخرج الماء فإنه يريد ويقصد من حفره خروج الماء ولا يعلم هل يخرج الماء أو لا يخرج، والله تعالى قد سبق علمه في الأزل بأفعاله وأحكامه وبما يترتب عليهما فلا تكون الأمور المترتبة على أفعاله وأحكامه حاملة له عليهما وإلا لكانت أغراضاً له وهو جل وعز منّزه عنها لما سيأتي.(غ) واعلم أن اللام المذكورة في القرآن في مواضع كثيرة ومنها قوله تعالى ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ تسمى لام العاقبة ولا تسمى لام التعليل إنما تفيد كون الغاية هي تكليفهم بالعبادة ولا تدل على أن كونهم يعبدون الله علة لخلقهم، بل تفيد أن تكليفهم جاء عقب خلقهم على هذه الصفات، فليست عبادة الإنس والجن هي التي دفعت الله تعالى إلى خلقهم، لأن هذا يلزم منه أن الله تعالى محتاج إليهم لكي يعبدوه، وهذا باطل بالعقل والنقل، أما العقل فلأن المحتاج إلى غيره لكي يكمله ليس بكامل في نفسه، وما كان كذلك فلا يستحق أن يكون إلهاً. وأما النقل فأحاديث كثيرة منها ما ذكره الرسول من أن الإنس والجن لو كانوا جميعهم على قلب أتقى رجِل منهم لما زاد ذلك في الله شيئاً، وأيضاً لو كانوا على قلب أكفر رجل منهم ما نقص ذلك من الله شيئاً. ويصير معنى الآية أي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعقب ذلك العبادة، أو إلا لآمرهم بالعبادة، والعبادة تكمل الإنس ولا تكمل الله خالق الإنس والجن (س). قال القونوي في حاشِيته على تفسير البيضاوي (١٨/ ٢٣٠):" فاللام مستعار لترتب العبادة على خلقهم لكونه مشابهاً لترتب الغاية المطلوبة على الفعل في مطلق الترتيب" اه. قال: " والحاصل أن تمكنهم من العبادة مع كونها مطلوبة منهم نزل منزلة ترتب الغاية على الفعل فِجَعَلَ العبادة غاية للخلق بهذا التأويل مبالغة في ذلك أي مبالغة في سببية كون خلقه على صورة مذكورة للعبادة فلا تكون العبادة غاية مطلوبة للخلق حقيقة بل تنزيلا، فههنا جعل العبادة غاية للخلق تنزيلا فاستعير له اللام، وفي قوله تعالى ﴿ فَٱلْتَقَطَهُ مَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ جعل ترتب العداوة والحزن

بالفعل على الالتقاط مع عدم كونه مطلوباً منه، منزلة الغاية المطلوبة فأدخل اللام =

والأصلح خلافا للمعتزلة، فالغرض على كل حال محال ولا يلزم من نفي الغرض العبث والسفه، لأن السفيه هو الجاهل بعواقب الأمور، وقد نفى الله السفه بقوله تعالى قال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَّنَكُمْ عَبَثًا ﴾ المؤمنون:١١٥، وقال تعالى ﴿ مَمَا خَلَقَّنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾ الانبياء:١٦ فالغرض من أوجه المماثلة المستحيلة باعتبار الأفعال والأحكام وهو مما ينتجها مباشرة.

ملاحظة: المراد بالأفعال الإيجاد والإعدام والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة والإغناء والإغناء والإفقار، والمراد بالأحكام أحكام الشريعة وهي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، فليس فعله لغرض ولا حكمه لغرض بل ذلك فضل منه أو عدل منه.

ويستحيل عليه أن لا يكون قائماً بنفسه: بأن يكون صفة حادثة أو قديمة تقوم بمحل، أو تحتاج إلى مخصص فيستحيل على الله تعالى أن يحل بذات كما تحل الصفة في موصوفها كما تدّعيه النصارى والباطنية المنحرفون عن الصراط، فالنصارى قالوا حلّ الإله بذات عيسى، والباطنية طائفة منحرفة قالوا: الولي الكامل يحل الله فيه، وهذا كله كفر صريح، لأن الله لو حل في شيء لكان صفة له ولو كان صفة له لم يصح وصفه بصفات المعاني والمعنوية لأن المعنى لا يقوم بمعنى ومولانا جل وعز يجب اتصافه بهما، فليس بصفة بل هو ذات لا تشبه الذوات، وصفاته لا تشبه الصفات. ومثل الحلول في الاستحالة الاتحاد، وهو صيرورة الشيئين شيئاً واحداً وكذلك الباطنية قالوا في الولي، قال في الإضاءة:

<sup>=</sup>عليه استعارة، فظهر الفرق بينهما فإن ما نحن فيه العبادة مطلوبة ادعاءً وتنزيلاً سواءً ترتب على الخلق أو لا، وفي الآية. المذكورة ترتب العداوة على الالتقاط بالفعل مع عدم كونه مطلوباً، فاللام فيهما استعارة وإن تغاير جهة الاستعارة فيهما وقس على ذلك ما عداهماً.

ولا تصنح لمندهب النصارى وذاك كالقسول بالاتحساد وموهم المحنور من كلام جرياً على عرفهم المخصوص

أو من إلى دعوى حلول صارا نحلسة أهسل السزيغ والإلحساد قسوم مسن الصسوفية الأعسلام يسرجع بالستأويل للنصسوص

والحاصل أن القول بالحلول والاتحاد كفر، بل الجهل بأنه كُفْرٌ كُفْرٌ.

ملاحظة: صيرورة الشيئين شيئاً واحداً مستحيل مطلقاً في القديم والحادث. وبرهانه أن الشيئين إذا اتحدا فإن بقيا موجودين على حالهما فلا اتحاد لأنهما إثنان، وإن عُدِما معاً كان الموجود غيرهما فلم يتحدا، وإن عدم أحدهما دون الآخر، امتنع الاتحاد لأن المعدوم ليس عين الموجود والقول بالاتحاد كفر بإجماع المسلمين.

ويستحيل على الله تعالى أن يفتقر إلى مُخَصِّص لأنه لو احتاج إلى مخصص (١) لكان حادثاً والحدوث على الله محال.

ويستحيل أن لا يكون واحداً: فيجب أن يكون الله واحداً لا مركباً في ذاته، أو يكون له ماثل في ذاته أو يكون لم ماثل في ذاته أو في صفاته أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال (٢). فيستحيل

<sup>(</sup>۱) المراد من المخصص الموجد. (ج) والفاعل والمؤثر، أي إن الله تعالى لا يفتقر لا في ذاته ولا في صفاته إلى مخصص يخصصها على ما هي عليه، لأن ذلك يستلزم كون صفاته ممكنة الوجود وحادثة. ولا يقال أيضاً إن الله تعالى يخصص ذاته بالوضع المعين أو بالصفات المعينة للزوم نفس المحذور أيضاً. واعلم أن ابن تيمية أثبت ذلك المعنى في حق الله تعالى، فادعى مما ادعاه أن الله تعالى يتصرف في نفسه، بمعنى يغير أوضاع نفسه كما شاء، بالحركة والنزول والصعود والجلوس على العرش وإيجاد الصفات الحادثة في ذاته مثل الغضب والرضى والحروف والأصوات وغير ذلك. وهذا غلو من ابن تيمية في التجسيم. (س).

<sup>(</sup>٢) فيه رد على المعتزلة في قولهم بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه، والصحيح عدم كفرهم بذلك لأنهم لم يجعلوا خالقية العبد كخالقية الله تعالى، وذهب علماء ما وراء النهر إلى تكفيرهم، بل جعلوا المجوس أسعد حالاً منهم، لأنهم لم يثبتوا لله تعالى إلا شريكاً واحداً وهؤلاء أثبتوا لله شركاء كثيرة. (ج).

أن يكون لأحد من المخلوقين صفات كصفات الله بأن تكون له قدرة توجد وإرادة تخصص وهكذا إلى آخر الصفات. وهذا مستحيل لأن الله لا شريك له في صفاته وهذا هو الكم المنفصل في الصفات، وهو محال، وكذا يستحيل عليه تعالى الكم المتصل في الصفات، أي يجب أن لا تكون صفاته متعددة ومن قال بالتعدد فهو محجوج بالإجماع، رقال بعضهم الكم المتصل في الصفات لا ينافي التوحيد، لكنه خطأ وخلاف الإجماع.

ويستحيل على الله تعالى أن يكون معه شريك في الأفعال بأن يكون غيره يفعل كفعله، وهذا هو الكم المنفصل في الأفعال. وإذا عرفت هذا فلا تأثير لشيء من الكائنات في الأسباب العادية وغيرها لا بطبعها ولا بقوة جعلها الله فيها(١). وأما الكم المتصل فلا ينفى لأن الفعل كله مخلوق لله تعالى.

وكذا لا تأثير للعباد وغيرهم من الأحياء في أفعالهم وهي قسمان اضطرارية واختيارية فالأفعال الاضطرارية هي التي يخلقها الله في الحي ولا يكون له فيها اختيار ولا قدرة كحركة الارتعاش فإن صاحبها مضطر ومجبور عليها في الظاهر أي المشاهدة وفي الباطن أي الحقيقة والواقع (٢)، ولا خلاف في أن الخالق للأفعال الاضطرارية هو الله تعالى وقد تفضل سبحانه بإسقاط التكليف عن المضطر.وأما الأفعال الاختيارية فهي التي

<sup>(</sup>۱) فلا تأثير للأسباب العادية في مسبباتها فلا تأثير للنار في الحرق ولا للطعام في الشبع ولا للسكين في القطع وهكذا فمن اعتقد أن شيئاً منها يؤثر بنفسه فلا نزاع في كفره، ومن اعتقد أن شيئاً منها يؤثر بقوة أودعها الله فيه فهو فاسق مبتدع، وفي كفره قولان والراجح عدم كفره، كمن اعتقد أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة أودعها الله فيه، ومن اعتقد أنه لا تأثير لشيء منها وإنما المؤثر هو الله تعالى لكن بينها وبين مسبباتها تلازم عقلي فمتى وجدت النار مثلاً وجد الحرق، فهو جاهل بحقيقة الحكم وربما جره ذلك إلى الكفر، لأنه يؤديه إلى إنكار الأمور الخارقة للعادة كمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكبعث الأجسام، فلا ينجو إلا من اعتقد أنه لا تأثير لشيء منها وأنه لا تلازم بينها وبين مسبباتها بأن اعتقد صحة التخلف فيمكن أن يوجد السبب ولا يوجد المسبب، والله هو الموفق (ج).

 <sup>(</sup>۲) معنى كونه مجبورا هنا في الأفعال الاضطرارية كالارتعاش، أنه حتى لو أراد عدم الارتعاش فإنه يرتعش فالرعشة تحدث على خلاف إرادته. فلا تأثير لإرادته كفي عدم الارتعاش.(س)

يخلقها الله في الحي كالعبد ويكون له فيها اختيار ويخلق الله معها قدرة، وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أراد خلق فعل اختياري<sup>(۱)</sup> في العبد مثلاً كالقيام والقعود والمشي فإنه جل وعلا يخطره ببال العبد ويجعل لخلقه سبباً وهو اختياره لذلك الفعل، أي إرادته له وميله إليه، فإذا اختاره وتوجه إليه خلقه الله فيه، وخلق له معه قدرة، وهي صفة وجودية تتعلق بالفعل الاختياري أي ترتبط وتقترن به من غير أن يكون لها فيه تأثير<sup>(۱)</sup>، فهي كالأسباب العادية يخلق الله الفعل عندها أي معها لا بها، ولا يلزم من تعلقها بالفعل الاختياري تأثيرها فيه، لأن الصفة قد تتعلق ولا تؤثر كالعلم فإنه من الصفات المتعلقة ولا تأثير له فيما يتعلق به (۱)، وذلك التعلق أعني تعلق القدرة الحادثة بالفعل المتعلقة ولا تأثير له فيما يتعلق به (۱)،

<sup>(</sup>۱) لاحظ هنا أن إرادة الله تعالى تابعة لعلمه تعالى بأن هذا العبد يريد هذا الفعل الإرادي، فإنه بعلمه الأزلي يعلم إرادة العبد لهذا الفعل، فيخلقه له بأن يخلق إرادة للعبد وقدرة ملازمة لهذه الإرادة (س).

<sup>(</sup>٢) بل الاقتران بين القدرة الحادثة والإرادة الحادثة وبين الفعل الحادث القائم بالعبد إنما يسمى كسباً أو فعلا أي لا على سبيل الخلق، لأن الخلق هو الإيجاد من العدم، والإيجاد من العدم لا يجوز إلا لله تعالى. (س)

<sup>(</sup>٣) معنى ذلك أنه إذا قلنا بأن قدرة العبد لها تعلق بالفعل الاختياري، فلا يلزم من ذلك أن هذه القدرة هي التي أوجدت الفعل، لأن هذا الأمر إنما يكون قياساً على قدرة الله تعالى، ومعلوم أن هذا لا يجوز، أي التمثيل بين الله تعالى وبين العباد في شيء من الأمور. إذن ما دام نسبة الخلق والتأثير لقدرة العباد تستلزم التشبيه، ونحن جزمنا أنها متعلقة بالفعل فلا بدإذن أن يكون تعلقها على وجه غير الخلق والتأثير، وهذا الوجه هو الذي سماه أهل السنة بالكسب. ولا يجوز أن يقال إن قولنا بتغاير حقيقة تعلق قدرة العبد وتعلق قدرة الله تعالى، هو أمر مخالف للعقول، بحجة أن تعلق القدرة لا بد أن يكون على سبيل التأثير. لأننا نقول: إن زعمكم أن تعلق القدرة مطلقاً يجب أن يكون على سبيل التأثير إنما جاء من قياسكم قدرة العبد على قدرة الله، وهذا باطل، فالأصل عدم القياس وعدم وجود أي وجه مشترك بين القدرتين وبالتالي بين تعلقي القدرتين. وذلك كما نقول في العلم الذي يتصف به الله تعالى فإنه يتعلق بالمعلومات تعلقاً يغاير تعلق العلم الحادث بالمعلومات. فتعلق العلم الحادث قد يكون تأثراً أو كيفية، وقد يكون انطباع صورة في النفس، وغير ذلك، وقد يكون على سبيل الضرورة وقد يكون بعد نظر إلى آخر وجوه الافتراق بين العلمين، ومعلوم أن علم الله تعالى لا يجوز نسبة أي مفهوم من هذه المفاهيم إليه.ومع هذا فإننا نطلق على الحاصل فينا أنه علم، ونطلق على الصفة القائمة بالله تعالى أنها علم. فمع قولنا بالتغاير بين الحقيقتين إلا أننا أجزنا إطلاق نفس الاسم عليهما، وهذا ليس مستبعداً لغةً، فوجود الله تعالى لا يساويه وجود آخر، ومع ذلك فإنك ترى أننا نطلق على أنفسنا الوجود ونطلق على الله تعالى الوجود.وهكذا البقاء، ونحن نقطع أن جميع هذه الصفات في الله مخالفة لما هي عليه فينا فتعلم من هذا أن ما ادعيناه في القدرة الحادثة أمر غير مستغرب، وهو =

الاختياري أي ارتباطها واقترانها به هو المسمى بالكسب، ولأجله يضاف الفعل الاختياري إلى الحي وينسب إليه كما تضاف وتنسب إليه أعضاؤه كرأسه ويده ورجله مع أنها مخلوقة لله وحده (۱) فالفعل الاختياري ينسب إلى الله خلقاً وللحي كسباً، ويصح نسبة شيء واحد لفاعلين مختلفين بجهتين مختلفتين كالدار استأجرة تنسب لمالكها بجهة الملك ولمستأجرها بجهة الانتفاع.

ومع أن الشر مخلوق لله تعالى على فرض أنه وجودي، لكن الأدب أن لا ينسب لله تعالى إلا الحسن فينسب الخير لله والشر للنفس وإن كان منسوباً خلقاً لله، وذلك لأن نسبة الشريتبادر منها عادة اكتسابه والرضى به، ومعلوم أن الله تعالى لا يرضى بالشرّ(١).

- (۱) معلوم أن هذا التشبيه بين إضافة الرأس للعبد وبين إضافة الفعل الاختياري له، إنما هو من حيث مطلق الإضافة فقط، لأننا نعلم أن الرأس لا يقال فيه إن قدرة العبد متعلقة به على سبيل الكسب، ولكن أريد هنا أنه كما لا يبعد أن يضاف إلى العبد أمر اتفق على أنه غير مخلوق له كالرأس، فكذلك لا يبعد أن يضاف إلى هغله الاختياري على سبيل الكسب لا الخلق، ويضاف إلى الله تعالى على سبيل الخلق لا الكسب.فتأمل.(س)
- (٢) المنع من نسبة الشر إلى الله تعالى إنما هو بسبب أن البعض قد يتوهم أن نسبة الشر إليه تعالى تقتضي أن يكون شريراً، ومع أن هذا باطل، لأن الشرير هو من اكتسب الشر لا من خلقه، والكسب فيه جهة اتصاف، والخلق مجرد فعل في الحقيقة لا صفة كما بينا قبل ذلك في صفات الأفعال، وقلنا إن قولنا "صفات الأفعال" إنما هو على سبيل التجاوز لأن الفعل في الحقيقية ليس صفة، فالصفة تقتضي أن تكون قائمة بالموصوف، والفعل لا يقوم بالله، لحدوثه. فلذلك فإننا نقول بمنع نسبة الشر إلى الله تعالى دفعاً لما يتوهمه الناس من اقتضاء ذلك كونه تعالى شريراً، ومع بطلان هذا إلا أن الاحتياط في مثل ذلك ألزم، والمنع على سبيل الأدب، فيصرح في مقام التعليم أن الله خالق الشر والخير، ويبين عدم اقتضاء ذلك لكونه تعالى شريراً. واعلم أن بعض العلماء حقق أن الشر أمر لا وجود له، لأنه يرجع في الحاصل إلى عدم =

<sup>=</sup>جار على نسق واحد مع باقي الصفات، كما ترى. والمخالف يلزمه التشبيه بلا ريب. فمن ذلك تعلم أن مخالفة كثير من الفرق للسادة الأشاعرة والماتريدية في كون القدرة الحادثة إنما هي على سبيل الكسب، مخالفة باطلة، وادعاؤهم أن هذا أمر غير مفهوم كلام متناقض مع ما يقررونه هم أي سائر الفرق المخالفة في سائر الصفات، من مخالفة الله تعالى لسائر الحوادث. ويشذ عن هذا القول المجسمة من الحنابلة والمنتسبين إلى السلف الصالح وهم منهم ساء، لأنهم يماثلون في الحقيقة بين الخالق والمخلوق في حقائق سائر الأمور، ويميزون بينهما في الشكل والكيفية فقط. فهؤلاء ربما لا ينفون أن تكون قدرة العبد خالقة، وربما ينسبون ذلك كعادتهم إلى الفطرة والبداهة، وهم في ذلك مخالفون لسائر الفرق والعقلاء. فتأمل في هذا فإنه يحل إشكالات عديدة، ويوضح قول أهل السنة. (س).

وما قررناه في الأفعال الاختيارية هو مذهب الإمام الأشعري ووافقه عليه جمهور أهل السنة وهو الحق الذي يجب اعتقاده وترك ما خالفه من المذاهب الباطلة(١٠).

=أمر ما. وبالتالي فليس مخلوقاً أصلاً، لأن المخلوق لا يكون عدمياً. وبالتالي يتم الخروج مطلقاً من الإشكال المشهور وهو أن الله إذا كان خالقاً للشر فهو شرير. هذا مع أننا بينا أعلاه أن خالق الشر لا يقال عنه شرير بل مكتسب الشر هو الشرير. وفي مسألة الشر كلام دقيق مبين في المطولات.(س).

(١) هذا الكلام المتعلق بالكسب أعلاه استفدناه من العلامة المارغني، ثم قال بعد ذلك: "وعليه فليس للحي كالعبد في الأفعال الاختيارية إلا الاختيار في الظاهر والكسب، وإنما قلنا في الظاهر لأنه في الباطن مجبور لأن الله تعالى هو الذي خلق فيه الاختيار كما خلق الفعل والقدرة المقارنة له فهو مجبور في صورة مختار كالقلم في يد الكاتب، وقد رتب الله تعالى على الاختيار في الظاهر وعلى الكسب التكليف والثواب والعقاب ولله التصرف في خلقه كيف شاء لا رادٌّ لحكمه ولا معقب لقضائه ولا يسأل عما يفعل فلله الحجة البالغة" أهـ. ولنا على هذه الفقرة تعليق ولذلك لم نثبته في الأصل. فقوله إن العبد مجبور في الباطن غير مسلم، لأن الجبر معناه صدور الفعل على خلاف الإرادة، فإذا كنا نقول أصلاً بأن الفعل الاختياري لا يخلقه الله تعالى في العبد إلا موافقاً لإرادة العبد المخلوقة فيه نتيجة لعلم الله تعالى، كما وضحناه في تعليقاتنا أعلاه، فكيف يقال إن العبد مجبور باطنا، مختار ظاهراً؟! بل هذا الكلام غير مستقيم، فكون الله تعالى خالقاً في العبد إرادته وفعله وقدرته لا يستلزم مطلقاً أن يكون العبد مجبوراً، بل هذا هو الاختيار، لأنه تابع لإرادة العبد التي عَلِمها الله تعالى منذ الأزل، وقد نبّه إلى هذا العلامة المحقق الإمام السعد التفتازاني في شرح العقائد النسفية فقال: "فإن قيل: بعد تعميم علم الله تعالى وإرادته ، الجبرُ لازم قطعاً لأنهما إما أن يتعلقا بوجود الفعل فيجب أو بعدمه فيمتنع، ولا اختيار مع الوجوب والامتناع. قلنا: يعلم ويريد أن العبد يفعله أو يتركه باختياره، فلا إشكال. فإن قيل: فيكون فعله الاختياري واجباً أو ممتنعاً وهذا ينافي الاختيار. قلنا: ممنوع، فإن الوجوب بالاختيار محقِّقٌ للاختيار لا مناف، وأيضاً منقوض بأفعال الباري جل ذكره لأن علمه وإرادته متعلقان بأفعاله فيلزم أن يكون فعله واجباً عليه. "أهـ كلامه وهو في غاية الإفادة. ومعنى عبارته الأخيرة : " أي ومعلوم أن فعله غير واجب عليه، فيبطل كلامكم".

وهذه العبارة أعني "العبد مجبور في قالب مختار" قد فسرها الشيخ عليش في شرحه على السنوسية الكبرى فقال ما حاصله: العبد مجبور في الباطن ونفس الأمر على فعله الاختياري فإنه لا يمكنه تركه بعد خلق الشهوة والميل والإرادة والعزم عليه والقدرة عليه، وأما كونه مختاراً للفعل والترك في الظاهر فلأنه بحسب الظاهر يفعل إن شاء ويترك إن شاء، وفي نفس الأمر والحقيقة لا فعل له، وإنما الفعل لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هكذا فسر الشيخ عليش هذه العبارة هو معنى حسن ولطيف. أي إننا يمكن أن نتصور أن يريد العبد بعد أن يترك فعله وذلك بعد العزم عليه وخلق الشهوة والميل ... إلح، ولكننا ندرك أن فعله في هذه الحالة واجب، لأن الفعل عند القدرة والداعية والإرادة واجب، وهذا يكون مخالفا لإرادته التي تصورنا وقوعها منه بعد ذلك. فافهم (س).

العجز عن المكنات: يستحيل على الله تعالى العجز عن ممكن ما وإيجاد شيء ما في العالم مع كراهيته لوجوده (١) ؛ أي عدم إرادته له تعالى، أو مع الذهول أو الغفلة أو بالتعليل (٢) أو بالطبع (٣).

وحقيقة العجز تعذُّر إيجاد ما يمكن إيجاده وإعدام ما يمكن إعدامه، وهو ضد القدرة، والقدرة واجبة له تعالى والعجز مستحيل على الله فيستحيل على الله العجز

<sup>(</sup>۱) الكراهة هنا هي مقابل الإرادة كما ذكرناه، وليست مقابل المحبة كما هو بين. أي فاللازم أنه لا يوجد شيئاً إلا بإرادته، ولا يقال إنه تعالى لا يوجد شيئاً إلا بمحبته فتأمل فقد فسرها بعض المجسمة بغير هذا، ونسبوا إلى الأشاعرة أنهم يقولون أن الله تعالى بما أنه أوجد الكفر، ولا يوجد شيئاً مع كراهيته لوجوده، إذن فقد أوجده مع محبته، فقالوا إن الأشاعرة يقولون إن الله يحب الكفر مطلقاً. وهو قول باطل كما ترى. لأن الكراهة هنا مقابل الإرادة لا مقابل المحبة فتنبه (س)

<sup>(</sup>٢) وقع في كلام أهل السنة التعبير بالتعليل لكن ليس مرادهم به التعليل الذي قالت به الفلاسفة، وإنما مرادهم به التلازم بين أمرين عقلاً أو شرعاً أو عادة، فلا تغتر بظواهر العبارات. (غ) وقد استغل ابن تيمية وقوع لفظ التعليل في كلام بعض أهل السنة في كلامهم في الفقه نحو أن يقولوا إن علة تحريم الخمر هي الإسكار، وغير ذلك، فادعى أنهم يتناقضون ويبطلون أصولهم التي يبنونها. وكلامه هذا باطل لأنهم أي أهل السنة قد نبهوا على أن العلة إذا أطلقوها في الفقه وأصول الفقه فإنهم يريدون بها المؤثر. المعرف كما هو معلوم في أصول الفقه، بخلاف العلة في كلام المعتزلة فإنهم يريدون بها المؤثر. وابن تيمية عادة ما يلجأ إلى مثل هذا الأسلوب في مناقشته للسادة الأشاعرة فإنه يفسر كلامهم تفسيرا باطلا ثم يبني رده على تفسيره لكلامهم، وينسب إليهم ما لم يقولوه فتأمل ولا تغتر. ومثله في ذلك كل الذين اغتروا بكلامه ومنهم المعلمي والمقبلي والشوكاني وغيرهم كما هو معروف لدى المطلع، فإن هؤلاء ساروا خلف ابن تيمية يكررون ما قاله بلا تحقيق منهم، وحالهم أنهم يظهرون الاجتهاد وأين هم منه؟! (س).

<sup>(</sup>٣) الفرق بين التعليل والطبع عند القائلين بهما وإن كانا مشتركين في عدم الاختيار أن الإيجاد بطريق التعليل لا يتوقف على وجود شرط ولا انتفاء مانع إذ لا يتصور أن تتحرك اليد ويمنع مانع من تحرك الخاتم الذي فيها، بخلاف الإيجاد بطريق الطبع كإحراق النار فإنه يتوقف على شرط وهو المس وانتفاء مانع وهو البلل. والفاعل بالتعليل والفاعل بالطبع عند القائلين بهما إنما يأتي منهما الفعل دون الترك، والفاعل بالاختيار هو الذي يتأتى منه الذمل والترك وهو مولانا سبحانه وتعالى لا غيره (ط).

عنه لأنه لو اتصف تعالى بالعجز لا يخلو إما أن يكون قدياً أو حادثاً، فإن كان قديا لزم أن لا يعدم لاستحالة عدم القديم. فلا يوصف المولى تبارك وتعالى بالقدرة لاستحالة جمع الضدين. وإذا لم يتصف بالقدرة فينتفي العالم، وهذا محال بالمشاهدة والعيان. وإن كان حادثاً فإن اتصف به مع القدرة لزم الجمع بين الضدين وإن اتصف به مع عدمها لزم حدوثها لأن كل من يطرأ عليه العدم حادث، ويلزم من حدوث الصفة حدوث الموصوف فينتفى العالم ونفى العالم محال بالمشاهدة.

وأما إيجاد شيء من العالم مع كراهته لوجوده فهو محال، لأن الكراهة ضد الإرادة والإرادة واجبة لله تعالى والكراهة مستحيلة على الله، والمراد بها هي الكراهة العقلية التي هي عدم الإرادة. وأما الكراهة الشرعية التي هي إحدى الأحكام الخمسة فلا تنافي الإيجاد وهي \_ أي المكروهات على هذا المعنى \_ واقعة بإرادة الله تعالى لأنه لو لم يردها لما وقعت، إذ لا يكون في ملكه تعالى ما لا يريد، ولم يأمر بها إذ لا ملازمة بين الأمر والإرادة عند أهل السنة، بل بينهما عموم وخصوص من وجه فيتواردان في إيمان أبي بكر مثلاً فإنه مأمور به ومراد لله، وتنفرد الإرادة في كفر أبي جهل وغيره من الكفار وينفرد الأمر في الإيمان منهم، فهم مأمورون بالإيمان ولم يُردِ الله تعالى وقوعه منهم لعلمه بعدم إرادتهم لذلك.

ويستحيل على الله تعالى الذهول وهو غيبوبة الشيء بعد العلم به، ويستحيل على الله تعالى الغفلة حالة إيجاده، والغفلة هي عدم العلم بالشيء مطلقاً، أي إنه يستحيل على الله أن يوجد شيئا من العالم مع الغفلة أو الذهول(١٠).

<sup>(</sup>۱) وقيل الذهول أعم من الغفلة لأن الغفلة زوال الشيء من المدركة مع بقائه في الحافظة، والذهول زواله من لمدركة مطلقاً، وعلى هذا فالسهو مرادف للغفلة، كما يؤخذ من القاموس حيث قال غفل عنه تركه وسها عنه.أه وأما النسيان فهو أخص من الذهول لأنه زوال الشيء من الحافظة والمدركة معاً ووجه منافاة كل من الذهول والغفلة للإرادة أنهما منافيان للعلم، وكل ما كان منافياً للعلم كان منافياً للإرادة، فهما منافيان للإرادة بواسطة منافاتهما للعلم. (ج).

ويستحيل على الله تعالى إيجاد شيء من العالم بالتعليل بأن يكون ذاته تعالى علة في إيجاد المخلوقات من غير إرادة وقدرة، فالقائلون بذلك أهل العلة من الفلاسفة. وحقيقة العلة عندهم ما يأتي منها الفعل دون الترك من غير توقف على وجود شرط ولا انتفاء مانع، قالوا مثال ذلك في الشاهد حركة الإصبع فإنها علة حركة الخاتم، ويلزم من حركة الإصبع حركة الخاتم، ومن عدمها عدم حركة الخاتم، وهذا عندهم، وأما عند أهل الحق فحركة الخاتم مع الإصبع مخلوقان لله تعالى. وهما متلازمان وجوداً بإيجاد الله تعالى، وليس حركة الإصبع خالقاً لحركة الخاتم، ولا العكس، بل هما متلازمان وجوداً، وقد يتسامح البعض فيطلق على أحدهما اسم السبب، ويريد به السبب العادى، بمعنى الملازم لا المؤثر.

ورد أهل السنة على أهل العلة فقالوا لهم إن قلتم الذات قديمة يلزم قدم العالم لأن المعلول لا يتأخر عن علته وإن قلتم حادث فيفتقر إلى فاعل، والفاعل لا يكون عندكم إلا علة وهكذا. فيلزم الدور أو التسلسل وهما محالان.

ويستحيل على الله أن يوجد شيئاً من العالم بالطبع، وحقيقة الطبع عندهم ما يأتي منها الفعل دون الترك مع توقف على حصول شرط أو انتفاء مانع (۱)، قالوا مثال ذلك في الشاهد النار مع الإحراق. فإن النار طبيعتها الإحراق ولكن تتوقف على حصول شرط وهو المماسة وانتفاء مانع وهو البلل، فإذا حصل الشرط فيما لا يزال وجد العالم من غير إرادة فلا يلزمنا قِدَمُ العالم. فقال لهم أهل السنة : إن قلتم المانع قديم لزم أن لا ينعدم لاستحالة عدم القديم فلا يوجد العالم، وإن قلتم حادث فيحتاج إلى مانع قبله فيلزم التسلسل وهو محال. وأما الشرط فلا يكون إلا حادثاً على قولهم، فيحتاج إلى شرط آخر وكذلك شرط يحتاج إلى شرط فيلزم التسلسل وينتفي العالم وهو محال. فإذا بطلت العلة والطبيعة تعين أن الله تعالى فاعل بالاختيار بالقدرة والإرادة.

<sup>(</sup>١) فالفرق بين التعليل والطرح أن الأول لا يتوقف على وجود شرط وانتفاء مانع بخلاف الثاني (ج)

والقول بالتعليل والطبيعة كفر بالإجماع. وقولهم إن النار طبيعتها الإحراق باطل لأنه كفر بالإجماع إذ لا فاعل إلا الله وحده وهو الفاعل المختار.

ويستحيل الجهل عليه تعالى: وهو ضد العلم والجهل قسمان، مركب وبسيط، فحقيقة المركب تصور الشيء على خلاف ما هو به، وهو أن يجهل الشيء ويجهل جهله به، فهو مركب من جهلين. والبسيط أن يجهل الشيء ويعلم أنه جاهل به وحقيقته عدم العلم بالشيء فيما شأنه أن يعلم. هذان القسمان مستحيلان على الله تعالى. ويستحيل عليه أيضاً ما في معنى الجهل، كالشك والظن والوهم والذهول والغفلة والنسيان وكون علمه ضرورياً أو نظرياً أو بديهياً أو معرفة، لأن المعرفة ما تقدمها جهل على قول بعض العلماء، أو كونه يقينياً لأن اليقين ما ثبت بالدليل، أو كونه نظرياً أو كسبياً.

ملاحظة: المعلوم يشمل الواجب والمستحيل والجائز.

ملاحظة: التقابل بين العلم والجهل المركب تقابل بين الضدين، وبين العلم والجهل البسيط من باب عدم العلم والملكة، وحيث ثبت العلم انتفت حقيقة الجهل والملكة، فالعلم وجودي.

ويستحيل عليه تعالى الموت: وهو ضد الحياة (١)، وكذلك يستحيل عليه ما في معنى الموت، مثل أن تكون حياته تعالى بروح أو نفس أو بأكل أو شرب أو نوم أو سِنَة أو غير ذلك من أوصاف الحوادث.

ملاحظة: هناك مذهبان في حقيقة الموت الأول يقول الموت عرض يعقب الحياة فالموت على هذا المذهب وجودي، والثاني يقول الموت هو عدم الحياة فيما شأنه الحياة، والموت على هذا المذهب عدمى.

ويستحيل عليه تعالى الصمم: ضد السمع، وحقيقة الصمم عدم السمع بالكلية بوجود آفة تمنع من ذاك (١)، وكذا يستحيل عليه تعالى ما في معنى الصمم ككونه يسمع

<sup>(</sup>۱) الموت هو أمر وجودي عند أهل السنة، وأما عند المعتزلة فهو عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حياً، والتقابل بينه وبين الحياة من تقابل الضدين على الأول، ومن تقابل العدم والملكة على الثاني. (ج).

<sup>(</sup>٢) هو أمر وجودي يضاد السمع عند أهل السنة، وأما عند المعتزّلة فهو عدم السمع عما من شأنه أن يكون سميعاً.(ج)

الأصوات دون الذوات وكون سمعه بآذان أو صماخ أو غير ذلك، بل سمعه تعالى متعلق بكل موجود(١).

ويستحيل عليه تعالى العمى: ضد البصر وحقيقة العمى عدم البصر بالكلية بوجود آفة تمنع من ذلك (٢). وكذا يستحيل عليه تعالى ما في معناه من المقلة والأجفان والحدقة وغير ذلك.

ويستحيل عليه تعالى البكم: وهو ضد الكلام وحقيقة البكم عدم الكلام بالكلية بوجود آفة تمنعه من ذاك<sup>(٣)</sup>، وكذا يستحيل عليه تعالى ما في معناه بأن يكون كلامه بحروف وأصوات وغير ذلك من الصفات الحادثة.

وأما استحالة أضداد ومنافيات الصفات المعنوية فهي واضحة ويزداد جلاؤها ظهوراً بعد العلم باستحالة أضداد المعاني كما سبق.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام السنوسي في شرح صغرى الصغرى: وقولنا في السمع والبصر المتعلقان بجميع الموجودات، أي ينكشف لسمعه تعالى وبصره جميع الموجودات قديمة كانت أو حادثة، وليس كسمع المخلوق الذي يختص عادة بالأجسام والألوان الذي يختص عادة تعلقه بالأصوات ولا كبصر المخلوق الذي إنما يتعلق عادة بالأجسام والألوان والأكوان، وبرهان عموم التعلق لسمعه تعالى أن مصحح تعلقهما إنما هو الوجود، فلو تعلقا ببعض الموجودات دون بعض لافتقرا إلى مخصص، فيكونان حادثين، وقيام الحوادث بذاته تعالى مستحيل، والحاصل أن ثبوت هاتين الصفتين أخذ من الشرع وتعلقهما بجميع الموجودات أخذ من اللاليل العقلي الهم، يقصد الإمام السنوسي بالدليل العقلي أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد نظر وبسط، ولا يكفي فيها الاعتماد على ما يبدو لأول النظر سواء في العقليات أو النقليات، وخالفه بعض العلماء في يكفي فيها الاعتماد على ما يبدو لأول النظر سواء في العقليات الملسموعات والمبصرات، ورد عليه السنوسي رداً مطولاً، وبينهما مراسلات معروفة، وهي مسألة دقيقة. وعلى كل حال فلا يجوز التوهم بأن المقصود بالمسموعات مجرد الأصوات، لأن المعتمد عند أكثر أهل السنة سماع كلام الله النفسي، وهو ليس بصوت ولا بحرف، وكذلك لا يقال بأن المبصرات هي وأن الله تعالى يسمع كلامه النفسي، وهو ليس بصوت ولا بحرف، وكذلك لا يقال بأن المبصرات هي الألوان فقط لأن الله تعالى يرى نفسه وهو تعالى ليس بلون ولا له لون. فعلى العاقل أن يستحضر هذه اللمعات فإنها تقرب كلام الإمام السنوسي إلى عقله ولا يبادر بالمخالفة، قبل الفهم. والمسألة من دقيق الكلام، ولنا فيها تحقيق لا يتسع هذا المختصر لإثباته فتأمل (س).

<sup>(</sup>٢) هو أمر وجودي يضاد البصر عند أهل السنة وأما عند المعتزلة فهو عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراً.(ج)

<sup>(</sup>٣) هو أمر وجودي يضاد الكلام عند أهل السنة، وأما عند المعتزلة فهو عدم الكلام عما من شأنه أن يكون متكلماً.(ج)

#### الجائز في حق الله تعالى:

يجوز في حق الله تعالى إيجاد كل ممكن أو تركه (١)، ففعل كل فرد من أفراد الممكن وتركه جائز، ولا يجوز فعل الممكنات جميعاً دفعة واحدة، لأن الممكنات لا نهاية لها فكل ما قدر العقل جوازه فهو ممكن وفعله دفعة واحدة يؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له وهذا محال (١).

ملاحظة: دخل في الجائز بعثة الرسل فليست بواجبة كما قالت المعتزلة ولا مستحيلة كما قالت البراهمة والسُّمَنِيَّة، ولا مكتسبة كما قالت الفلاسفة ولا ذاتية كما قالت الكرَّامية، فالبراهمة والفلاسفة ضلُّوا والمعتزلة والكرامية مبتدعة. ومذهب أهل السنة أن النبوة والرسالة فضلٌ من الله تعالى.

ودخل في الجائز ثواب المطيع وعقاب العاصي (٣) ، ورؤية الله تعالى فيراه المؤمنون منزها عن الجهة والمقابلة والمكان وغير ذلك من الأمور العادية ، فكما علموه منزها يرونه كذلك ، فرؤيته تعالى جائزة وواقعة في الآخرة للمؤمنين وأما في الدنيا فجائزة عقلاً ممنوعة شرعاً لحديث لن تروا ربكم حتى تموتوا (١٠) ، وأما

(٢) وأيضاً إيجاد المكنات دفعة واحدة يؤدي إلى فراغ قدرة الله تعالى، أي عدم قدرته على إيجاد ممكن آخر، لأنه قد أوجده فتأمل (س).

<sup>(</sup>۱) ما يجوز في حقه تعالى منحصر فيما ذكر. (ج) والممكن عند علماء هذا الفن كل ما حكم العقل باستواء وجوده وعدمه ويسمى جائزاً ومعنى فعل الممكن إيجاد الله له ومعنى تركه إبقاؤه في العدم، وكل ممكن يجوز عقلاً في حق الله تعالى فعله أو تركه، ولا يجب عليه عقلاً فعل شيء منه، ولا يستحيل عليه عقلاً ترك شيء منه بل يفعل منه ما شاء ويترك ما شاء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويسمى كل فعل من أفعاله تعالى شأناً له قال تعالى ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ أي كل وقت هو أي الرب تعالى في شأن أي أمر يظهره على وفق ما قدّره وأراده في الأزل من إيجاد وإعدام وإعزاز وإذلال وإغناء وإفقار وإعطاء سائل وإجابة داع وغير ذلك من شئونه جل وعز. (غ).

<sup>(</sup>٣) قد يعرض لبعض المكنات الوجوب لإخبار الشرع بوقوعه ويسمى واجباً عرضياً وواجباً لغيره وقد يعرض لبعضها الاستحالة لإخبار الشرع بعدم وقوعه ويسمى مستحيلاً عرضياً ومستحيلاً لغيره، فالأول كدخول الطائع الجنة، والثاني كدخول الكافر الجنة، فإن كلا منهما من المكن عقلاً بالنظر لذاته، لكن صار الأول واجباً شرعاً والثاني مستحيلاً شرعاً لما ذكرنا. (غ).

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في سننه الكبرى عن عبادة بن الصامت عن رسول الله على قال إني حدثتكم عن المسيح الدجال حتى خفت أن لا تعقلوه هو قصير فجج جعد أعور مطموس عين اليسرى ليس بناتئة ولا حجراء فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.

في الدنيا فلم تقع لأحد كما هو المعتمد عند المحققين (١). فكل هذا جائز في العقل لكن الشرع أخبر بوقوعها فيجب الإيمان به.

ودخل في الجائز مراعاة الصلاح والأصلح (٢) خلافا للمعتزلة في قولهم بوجوب الصلاح والأصلح ، والمراد بالصلاح ما ضده فساد والأصلح ما ضده صلاح.

= ورواه الطبراني في مسند الشاميين عن عبادة بن الصامت عن رسول الله على قال إني حدثتكم عن المحال حتى خشيت أن لا تعقلوا وإنه أعور العين ليست بناتئة ولا حجراء واعلموا أن الله عز وجل ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا.

وقد استدل بعض الحمقي بهذا الحديث على أن الله تعالى له عينان إثنتان، وأن معنى ذلك هو نفس ما يفهم إذا قيل إن للإنسان عينان إثنتان، ولكنه منع فقط إطلاق اسم الجارحة والعضو والجزء عليهما، وأما معناه فأثبته، ونسب ذلك للسلف ولأهل السنة كذباً عليهم. وهذا تجسيم محض، وعدم التصريح بلفظ الجزء والبعض منه لا يعفيه من كونه مجسماً فإن حكمنا عليه بالتجسيم مبني على المعنى الذي يثبته في حق الله تعالى لا على اللفظ. ولاحظ أنه لا يوجد تصريح مطلقاً في الحديث بأيّ من ذلك، ولكنه فهمه بمفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة ضعيف وفي قبوله في الفقهيات خلاف فكيف يعتمد أصلاً في العقائد! هذا فضلاً عن أن مفهوم المخالفة يستلزم التشبيه بين الخلافين. وهذا يستلزم هنا تشبيه الله تعالى بخلقه، وهو باطل عندنا. ولكن هذا القائل توهم أنه إذا نفي عنه تعالى كونه أعوراً فيلزم من ذلك كونه له عينان، وهذا فهم باطل، فالمقصود من الحبديث هو مجرد نفي النقص عنه تعالى، ولفت النظر إلى أن العورَ نقص لا يليق به جل شأنه. ولا يلزم من ذلك إثبات عينين جارحتين، لأن نفي العور أعم من أن يكون له عينان أو أكثر أو أقل أو أن لا يكون له عينان أصلاً. ولعل هذا الحديث فيه إشارة إلى أن أكثر أتباع الدجال في آخر الزمان هم المجسمة الذين يعتقدون أن الله تعالى على صورة الإنسان، فهؤلاء هم فقط من يمكن أن يضلوا فيعتقدوا أن الدجال هو إلههم الذي يعبدونه، خاصة حين صدور بعض الخوارق على يديه بإذن الله تعالى، فنبههم الرسول عليه السلام كما يناسب عقولهم إلى أن الدجال أعور، وأن الله لا يليق به أن يكون أعور حتى لو كان على صورة الإنسان في زعمكم. فيكون الحديث إلزاماً لهم على سبيل التنزل. وإذا فهم هذا من الحُديث أن لله تعالى عينين إثنتين، فليفهم منه أيضاً أن الله تعالى لا يفترق في الشكل عن الدجال إلا بأن الدجال أعور العين، فإذا منع ذلك، فيجب عليه الاعتراف بأن الحديث إنما أريد به نفي النقص عن الله تعالى، لا إثبات عينين. وهذا الحديث فيه تحذير كبير من التشبيه والتجسيم كما لا يخفى. وفيه فوائد أخرى، لا مجال لذكرها هنا.(س).

<sup>(</sup>١) ونازع البعض فادعى وقوعها للنبي عليه السلام، وهو مرجوح، والخلاف فيها يسير(س).

<sup>(</sup>٢) المقصود بالصلاح والأصلح عند المعتزلة أي بالنسبة إلى الفرد لا المجموع.(س).

واعلم أن الإيجاد والإعدام وغيرهما مما يجوز في حقه تعالى تسمى بصفات الأفعال (١)، وهي عبارة عن التعلقات التنجيزية أي التعلقات بالفعل للقدرة كإيجاد زيد بالفعل وإعدام عمرو بالفعل، وكلها حادثة لأنها جائزة، وكل جائز حادث.

فصفات الأفعال حادثة وليست من الصفات القائمة بذاته تعالى حتى يلرم قيام الحوادث بذاته، وهو محال، وإنما عدوها من صفاته تعالى لأنها صادرة عن قدرته فهي أثر لها لا أنها قائمة بذاته تعالى لأنها جائزة كما علمت، فالجائز لا يقوم بذاته تعالى ؛ ولأن الذي يقوم بذاته من الصفات ما كان له تحقق في الخارج عن الذهن، وصفات الأفعال ليست كذلك لأنها إضافات أي تعلقات بين القدرة ومقدورها، والإضافات أمور اعتبارية لا ثبوت لها في الخارج.

ولهذا لا يطلق على صفات الأفعال الحدوث بمعنى الوجود بعد العدم، وإنما يطلق عليها الحدوث بمعنى التجدد، ولا شك أنها متجددة فيما لا يزال (٢٠).

<sup>(</sup>۱) يطلق السادة الماتريدية على هذا المعنى صفة التكوين. وتحديداً فإن صفة التكوين عندهم هي ما تصدر عنه هذه الأفعال وليست هي نفس هذه الأفعال، وعندهم أن القدرة متعلقة بصحة وجود المقدور، والتكوين متعلق بوجود المقدور ومؤثر فيه، كما نص عليه أبو عذبة في الروضة البهية، وقال السعد في شرح العقائد: "والتكوين صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود لا عينها" اهد ومنه يفهم أن الفعل عندهم ليس قديماً بل الصفة التي يقع بها الفعل هي القديمة. فصفات الأفعال عندهم هي صفات قديمة تصدر عنها أفعال حادثة. والمعتمد عندهم إثبات صفة التكوين وهي صفة الفعل، بالمعنى المتقدم. وأما الأشاعرة فالتحقيق عندهم كما بيناه في الأصل من أن الأفعال هي تعلقات لصفة القدرة، ولكونها ناشئة عن صفة يسمونها بصفات الأفعال. وهو الذي عليه المحققون(س).

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة استفدناها من شرح المارغني، واعلم أن ابن تيمية قد أوهم في بعض كلامه أن السادة الماتريدية يقولون بقيام الصفات الحادثة بالله تعالى وكون الأفعال قديمة، في حين إنهم يقولون إن الصفة التي بها الفعل قديمة وليس الأفعال، مفسراً قولهم بصفة التكوين وهي المقصودة بصفة الأفعال كما وضحناه أعلاه، وادعى أنهم يقولون أن إثبات هذه الصفة يلزم عنه قيام الحادث بالله تعالى، ولا يريد ابن تيمية من ذلك إلا نصرة مذهبه الذي ينص على أن الحوادث تقوم بذات الله تعالى، وهو أيضاً يقول إن أفعال الله تعالى قائمة بذاته، وليس كذلك مذهب الماتريدية. وهذا هو شأن ابن تيمية في تفسير مذاهب خصومه كما يريد هو لا كما يريدون.هم، ثم يستغلها بعد ذلك في تثبيت مذهبه في التجسيم.والجاهل بأقوال القوم هو الذي يغتر بأقواله ومزاعمه.(س).

#### الشروع في البراهين على العقائد

واعلم أن ما مرَّ كان عبارة عن بيان الأقسام الثلاثة ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الله تعالى، من دون ذكر للأدلة، وهذا إذا قَبله الإنسان واعتقد به فإنه مؤس ولكنه مقلد، وقد مرَّ الخلاف في حكم المقلد، وللخروج من الخلاف سنذكر هنا فيما يلى الأدلة العقلية على ما مضى.

#### برهان وجود الله:

برهان وجود الله (۱) هو حدوث العالم، والمراد بالحدوث الوجود بعد العدم، والمراد بالعالم كل موجود سوى الله تعالى، أي إن خروج العالم من العدم إلى الوجود هو دليل

<sup>(</sup>١) قال بعض العلماء لا يبعد أن تحدث معرفة الله تعالى في عبد من العباد بالإلهام، ولكن لا يجوز أن يقال إن معرفته تعالى تحدث في جميع الناس بالإلهام. فمعرفة الله تعالى على الأغلب نظرية، أي تحتاج إلى نظر، والنظر في سبيل الوصول إلى ذلك قد يطول وقد يقصر على حسب جلاء نفس الناظر. واعلم أن معرفة الله تعالى هي نوع من أنواع العلوم، ولا يجوز أن يقال إن معرفته تعالى تحدث في نفس الإنسان بالفطرة، أي تكون موجودة فيه منذ الولادة، وذلك لأن هذا يعني أن بعض العلوم تكون موجودة في نفسه الإنسان منذ الولادة، وهذا باطل، لأنه يناقض صريح قوله تعالى ﴿ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيَّا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ فهو نص صريح على أننا عندما نخرج من بطون أمهاتنا لا نكون عالمين بشيء مطلقاً، ومنها العلم بأن الله تعالى موجود، ولكن إذا قصد أن الإيمان بوجود الله تعالى يوافق الفطرة أي الخلقة وما يناسبها من الوصول إلى الكمال، فإنه يكون صحيحاً، فالإنسان عند ولادته يكون مستعداً لتلقى العلوم، ولا يكون علم واحد حاصل في نفسه، وتلقى العلوم إنما يكون بالوسائل التي ذكرها الله تعالى في نفس الآية، وهي السمع والأبصار والأفئدة.وفي هذا الموضوع تفصيل لا يليق ذكره هنا. ولذلك قال جمهور علماء السنة إن معرفة الله تعالى على الأغلب نظرية، أي يحتاج الإنسان إلى نظر لاكتسابها. ولا يبعد حصولها للبعض بالبداهة، كما ذكرناه. ولكن قد قال الحشوية إن معرفة الله تعالى لا تكون إلا بالفطرة، وليس قصدهم من هذا وصف الواقع وبيان حقيقة الإنسان، ولكن قصدهم هو مخالفة أهل الحق في طرق الاستدلال على وجود الله تعالى، لأن بها ينهدم كل قه ل لهم بالتجسيم. وهؤلاء هم الذين يبالغون في تنفير الناس من العقل والتفكير العقلي كأن الناس=

على وجود الله تعالى، لأن العالم في هذه الحالة يكون حادثاً (۱) أي صنعة والصنعة لا بد لها من صانع وهو الذي ورد عن الأنبياء أن اسمه "الله"، لأن العالم لو لم يكن له محدث بل حدث بنفسه، أي ترجح وجوده على عدمه من غير مرجح، لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين في العقل مساوياً لصاحبه راجحاً عليه بلا سبب مرجح، وهذا محال لأنه جمع بين النقيضين (۱).

ملاحظة: المراد بالأمرين الوجود والعدم، والزمان المخصوص مع مقابله من الأزمنة، والجهة المخصوصة مع مقابله من الجهات، والمقدار المخصوص مع مقابله من المقادير، والصفة المخصوصة مع مقابلها من الصفات، والمكان المخصوص مع مقابله من

<sup>=</sup> إذا استعملوا العقل الذي خلقه الله فيهم يتوصلون به إلى الكفر! وهو جل وعز قد أخبرنا في كتابه العزيز أن العقل به يهتدي الناس إلى الحق والهدى. فهؤلاء قد خالفوا نصوص القرآن نصرة لمذهبهم، وهكذا هو شأن أهل البدعة. وما التوفيق إلا من عند الله.(س).

<sup>(</sup>۱) اعلم أن الدليل بالترتيب المنطقي هو كما يلي، العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، فالعالم له محدث وهو الله الواجب الوجود، لأن المحدث للعالم يجب أن يكون غير العالم، والعالم ممكن، فالله يجب أن يكون واجب الوجود، لأنه لو كان ممكناً لاحتاج إلى من يحدثه. واعلم أن المقدمة الأولى وهي قولنا العالم حادث، نظرية ليست بديهية، أي تحتاج إلى إقامة البرهان عليها. والمقدمة الثانية وهي ضرورة وجود محدث للحادث، تقترب من البداهة ويمكن الادعاء بأنها بديهية، والاستدلال عليها يسير. فيبقى محل النظر هو المقدمة الأولى، وبها انشغل العلماء. وقد أقام عليها أهل السنة والمتكلمون أدلة قوية مذكورة في المطولات.(س).

<sup>(</sup>۲) المراد هنا أن القول بأن الحادث قد وجد بذاته بلا حاجة إلى محدِث، هذا القول يؤدي إلى اجتماع الضدين أو النقيضين حسبما قدرته، فيؤدي إلى اجتماع التساوي واللاتساوي، أو التساوي والرجحان، وذلك لأن العالم بالنظر إلى كونه حادثا، أي بعد إثبات أنه حادث، فهو ممكن، والممكن يتساوى فيه الطرفان وهما الوجود والعدم لذاته. فلو قيل إن هذا العالم الممكن قد وجد بذاته والوجود يلزمه الرجحان أي رجحان طرف الوجود على العدم، فيلزم أنه لذاته اجتمع فيه مساواة الوجود والعدم، ورجحان الوجود على العدم. ومعلوم أن هذا باطل.(س).

واعلم أنّ الإمكانَ ثابت للعالم قبل وجوده ، فلا يجوز أنْ يكون مطلق دليلاً على وجود الله تعالى ، بل وجود الممكن أقوى إذا أثبتنا بل وجود الممكن هو الدليل للاضطرار إلى المرجِّح ، ويصبح الاستدلال بوجود الممكن أقوى إذا أثبتنا لزوم حدوثه وامتناع قدمه ، فيلزم حينذاك ضرورة الاحتياج إلى واجب للوجود ، ومن خصائص واجب الوجود القدم ، فالإمكان وحده دليل الاحتياج الثابت للممكن ، ووجود الممكن دليل وجود الله تعالى عند نظر الإنسان فيه (س) .

الأمكنة. فهذه ستة تقابلها ستة وكل واحد مع مقابله بالنسبة إلى الجرم مثلاً متساويان تساوياً ذاتياً، فترجيح أحدهما على مقابله بلا مرجح محال. لأنه جمع بين النقيضين فتعين أن للعالم مرجحاً أي فاعلاً وجوده على عدمه، وكذلك المتقابلات كلها ترجيح الفاعل المختار، ولا فاعل إلا الله.

العالم ينقسم بالنظر والمشاهدة إلى الأجرام وهي ما يقوم بذاته كالأجسام، والأعراض وهي ما يقوم بالأجرام كالحركة والسكون والألوان والكيفيات المختلفة وغير ذلك، فطريقة البرهان على حدوث العالم أن يتم البرهان على حدوث كل من القسمين وبهذا يتم البرهان على حدوث العالم، لأنه ليس شيئاً غيرهما.

فدليل حدوث الأجرام، أن كل جرم فهو ملازم للأعراض الحادثة المتجددة من حركة وسكون واجتماع وافتراق وهذه الأعراض الأربعة تسمى الأكوان الأربعة، والجرم لا يخلو من أحدها، لأنه إما أن يكون متحركاً أو ساكناً أن أو مجتمعاً أو مفترقاً، ومن الأعراض الطعوم والروائح والألوان وغير ذلك، والأعراض حادثة ودليله تغيرها كما يأتي، والجرم الملازم لها حادث مثلها لملازمته لها (1).

<sup>(</sup>١) يخص العلماء الحركة والسكون بالكلام عليهما في أثناء بيان حدوث العالم، لأن التحقيق أن أغلب الأعراض ترجع إليهما.(س).

وقال البيجوري وإنما خص الحركة والسكون بالتصريح بهما لأن ملازمة الأجرام لهما ضرورية لكل عاقل، لكن في جعلهما من الأعراض نظر، لأن الأعراض جمع عرض وهو خاص بالأمر الوجودي كالسواد والبياض، ولا كذلك هما، لأن الحركة هي انتقال الجرم من حيز إلى حيز آخر، والسكون ضده. وقيل الحركة هو الحصول الأول في غير الحيز الأول والسكون ما عدا ذلك، وكل من الانتقال وضده أو الحصول الأول في غير الحيز الأول وماعداه أمر اعتباري. (ج).

<sup>(</sup>٢) ما لازم الحادث لا بدأن يكون حادثاً، وهذه المقدمة قوية جداً، فإنه قد ثبت أن الجرم لا ينفك عن الأعراض بالمشاهدة والدليل العقلي، وثبت أن الأعراض كلها حادثة، أي لجميع الأعراض أول وبداية لم تكن موجودة قبلها، وبما أن الجرم يستحيل وجوده بدون الأعراض، فصار كأن وجوده مشروط بوجود الأعراض، ولما كانت الأعراض حادثة، صار وجود الجرم مشروطاً بحادث، ما كان مشره طاً وجوده بحادث فلا بد أن يكون حادثاً. بهذا يثبت حدوث الأجرام. واعلم أن ابن تيمية على المناهدة على المناهدة ال

ملاحظة: المراد بالحركة انتقال الجرم من حيز إلى حيز، والمراد بالسكون ثبوت الجسرم في حيىز واحد، المراد بالاجتماع كون الجوهرين بحيث لا يتخلل بينهما ثالث، والافتراق ضده.

والبرهان على حدوث العالم: هو أن ملازم الحادث حادث، وتفصيله أن تقول في بيان حدوث الأجرام (١): لو كانت الأجرام قديمة، لزم ملازمتها للأعراض الحادثة، ويستحيل أن يلازم القديم الحادث، إذن الأجرام حادثة.

<sup>=</sup> قد حاول التشكيك في هذه المقدمة أي في قولنا أن كل ما لازم الحوادث فيجب أن يكون حادثا، وادعى أنها ليست مبرهنة، وليست مقدمة قوية، وهي في الحقيقة كما ترى قوية ومبرهن عليها، ولكن ابن تيمية لما شكك فيها لم يكن تشكيكه نابعاً من نظر محض، أي لم يكن ناظراً إلى نفس القضية، بل كان ناظرا إلى ما يلزم عنها، من نفي قيام الحوادث بالله تعالى، وهي العقيدة التي يقول بها السادة الأشاعرة بل كل الفرق الإسلامية عدا المجسمة ومنهم ابن تيمية، فإنه لما لاحظ ذلك حاول جهده أن ينقض هذه المقدمة، ولكن كان كل ما أتى به ضعيفاً، وهو في الواقع لم يأت بشيء إلا ادعاءه أن هذه المقدمة لم يأت بها الكتاب والسنة، ولم يستطع أن يدلل على أنها تناقض العقول مطلقاً، وقد رد عليه أهمل السنة ودللوا على أن الكتاب والسنة فيهما أدلة على هذه المقدمة، وعلى تنزيه الله تعالى عن قيام الحوادث به. وهو -أي ابن تيمية - من القائلين بأن الحوادث تقوم بذات الله تعالى، فتقوم فيه الحركة فإنه عنده ينتقل من محل إلى آخر، وتقوم به إرادة حادثة، وذلك عندما يريد أن يخلق أي مخلوق جديد، وتقوم به الأصوات والحروف التي يدعى أنها كلامه تعالى وصفته القائمان بذاته، ويقوم به الغضب الحادث عند ملاحظة الله تعالى للكافرين وأعمالهم، ويقوم به الانتقام الحادث كذلك، ويقوم به الرضا الحادث، وغير ذلك من الحوادث التي تقوم بالله تعالى عند ابن تيمية، وهذا كله مخالف لما نص عليه علماء أهل السنة، ومخالف لعقائد الإسلام. ولم يقم عليه دليل عقلي ولا نقلي واحد والقول بقيام الحوادث من الأمور التي بدع علماء الإسلام بها ابن تيمية فاحذر أيها المسلم من هذه الأقوال الفاسدة.(س).

<sup>(</sup>۱) اعلم أن دليل حدوث الأجرام يتوقف على إثبات زائد عليها وهو الأعراض وعلى إثبات الملازمة بينهما، وعلى إبطال حوادث لا أول لها، وذلك لأن الخصم ربما يقول: لا نسلم أن هناك زائداً على الأجرام، فنبطله نحن بالمشاهدة، إذ ما من عاقل إلا ويحس أن لذاته شيئا زائداً عليها. فيقول: سلمنا ذلك، ذلك لكن لا نسلم الملازمة بينه وبين الأجرام، فنبطله بمشاهدة عدم الانفكاك. فيقول: سلمنا ذلك، لكن لا نسلم دلالته على حدوث الأجرام، لاحتمال أن تكون قديمة وذلك الزائد حوادث لا أول لها، إذ ما من حركة إلا وقبلها حركة وهكذا، فتكون حادثة بالشخص قديمة بالنوع، بمعنى أن نوع الحركة قديم وشخصها حادث. فنبطله بأمور عديدة ؛ منها أنه لا وجود للنوع إلا في ضمن شخصه، فإذا كان الشخص حادثاً لزم أن يكون النوع كذلك فبطل حوادث لا أول لها. (ج).

ودليل حدوث الأعراض<sup>(۱)</sup> مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم. وما لم نشاهد فيه التغير فهو قابل له<sup>(۱)</sup>، ويقاس على الأول لتساويهما في أصل الجرْمية، فم صدق على أحدهما صدق على الآخر.

ملاحظة: هذا البرهان يتم إذا قلنا أن العرض يبقى زمانين، وأما إذا قلنا إن العرض لا يبقى زمانين فكلها متغيرة بالحصول دون القبول.

وتركيب البرهان أن تقول:

لو كانت الأعراض قديمة (هذه القضية ملزومةً)، لما تغيرت (وهذه لازم لها)، لاستحالة تغير القديم (وهذا بيان الملازمة)، لكن نفي تغير الأعراض محال (وهي الاستثنائية)، (بيانها) المشاهدة.

<sup>(</sup>۱) دليل حدوث الأعراض يتوقف على إبطال قيام العرض بنفسه، وإبطال انتقاله لغيره، وإبطال كمونه وإبطال أن القديم ينعدم، وذلك لأن الخصم ربما يمنع أنها تتغير من عدم إلى وجود وعكسه فالحركة بعد السكون مثلاً لم تكن معدومة ثم وجدت بل كانت موجودة قبل ذلك، فنقول له: هل كانت قائمة حينئذ بنفسها أو انتقلت من محلها لمحل آخر أو كمنت في محلها، فإن كان الأول لزم قيام العرض بنفسه وهو باطل، وإن كان الثاني فكذلك، لأنه يلزم قيام العرض بنفسه في لحظة الانتقال، وإن كان الثالث لزم اجتماع الضدين وهو باطل. فيقول سلمنا ذلك لكن لا نسلم أنه يدل على حدوثها لاحتمال أن تكون قديمة وتتغير من عدم إلى وجود وعكسه، فنبطله بأن القديم لا ينعدم (ج).

<sup>(</sup>٢) يمكن أن يقال: إن الأعراض التي شاهدناها في العالم منها ما شاهدنا حدوثه، كتحرك الأشجار وغيرها، ومنها ما شاهدنا أنه دائما متحرك ولم نره ساكناً، مثل القمر والكواكب، ومنها ما شاهدنا أنه دائماً ساكن ولم نر أنه يتحرك مثل الجبال. فالقسم الأول حادث بالمشاهدة، والقسمان الآخران كل منهما حادث بالقياس على الأول، لأن الجامع بينهما هو الجسمية، أي إن كل ذلك أجسام وأجرام، والأجرام لها نفس الأحكام، فما جاز على بعضها يجب جوازه على الآخر، فلما جازت الحركة والسكون على بعضها علمنا بالقياس القطعي أنها جائزة على ما لم نشاهد تغيره من القسمين الآخرين، وإذا ثبت جوازها على القسم الغائب عن حواسنا، فيلزمه الحدوث فافهم (س)

## واعلم أن الأصول التي يبنى عليها برهان حدوث العالم سبعة:

الأول: إثبات زائد على الأجرام فهو العرض. الثاني: إبطال قيامه بنفسه الثالث: إبطال انستقاله السرابع: إبطال ظهوره وكمونه الخامس: استحالة عدم القديم السادس: إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد. السابع: استحالة حوادث لا أول لها(۱).

#### ووجه الاستدلال على هذه الأصول السبعة باختصار أن تقول:

أما الأول: وهو إثبات زائد على الأجرام تتصف به كالحركة والسكون وغيرهما من الأعراض فهو ضروري لا يحتاج إلى دليل إذ ما من عاقل إلا وهو يحس أن في ذاته صفات زائدة عليها. وأما الثاني: وهو إبطال قيام العرض بنفسه والثالث: وهو إبطال انتقاله فدليلهما أنه لو قام العرض بنفسه أو انتقل لزم قلب حقيقة العرض فإن الحركة مثلاً حقيقتها انتقال جوهر من حيز إلى حيز، ولو قامت بنفسها أو انتقلت هي لزم قلب هذه الحقيقة، أي تصير الحركة جوهراً وهذا باطل. وأما الرابع: وهو إبطال الكمون والظهور فلأن القول بالكمون والظهور يؤدي إلى الجمع بين الصدين في المحل الواحد. وأما الخامس: وهو إثبات استحالة عدم القديم فوجهه أنه لو انعدم لكان وجوده جائزاً والحائز لا يكون وجوده إلا محدثاً، فيكون هذه القديم محدثاً وهذا تناقض. وأما السادس: وهو إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد فهو ضروري لأنه لا يعقل السادس: وهو إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد فهو ضروري لأنه لا يعقل

<sup>(</sup>۱) وهو الأمر المسمى بتسلسل الحوادث في القدم، وحقيقته تتابع الأشياء واحدا بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الزمان الماضي، كما لو فرض أن زيداً أحدثه عمرو وأن عمراً أحدثه خالد، وأن خالداً أحدثه بكر وهكذا إلى ما لانهاية له، فقد تتابعت المحدثون واحداً بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الماضي، وإنما كان التسلسل باطلاً، لأنه يلزم عليه وجود حوادث لا أول لها، وهو باطل، لأن كل حادث لوجوده أول، كما دلت على ذلك البراهين. (غ) بتصرف يسير.

كون الجرم منفكاً عن كونه متحركاً أو ساكناً. وأما السابع: وهو إثبات استحالة حوادث لا أول لها، فأقرب الأدلة فيه أن يقال: إذا كان كل فرد من أفراد الحوادث حادثاً في نفسه فعدم جميعها ثابت في الأزل، ثم لا يخلو إلى أن يقارن ذلك العدم فرد من أفراد الحادث أو لا، فإن قارنه لزم اجتماع وجود الشيء وعدمه وذلك مستحيل بضرورة العقل، وإن لم يقارن ذلك العدم شيء من الأفراد الحادثة لزم لجميعها أول وخلو الأزل على هذا الفرض عن جميعها ".

<sup>(</sup>١) أي مهما طرأ على ذهنك من حادث، فإنك تجزم أن له أولاً، ومهما طرأ على ذهنك من حوادث سواء كان لعددها نهاية أو لم يكن لها نهاية ، فالحكم العقلي القطعي ينص على أن كل واحد منها له أول، وبالتالي فيجب أن يكون لجميعها أول واعلم أنه قد يتوهم إنسان أن هذا الكلام الذي ذكرناه هنا مبني على المصادرة على المطلوب، وهو في هذا واهم، لأننا لم نفعل شيئاً أكثر من تحليل قول من قال إن الحوادث لا أول لها، فقلنا لـه لننظر في قولك هذا، فإن استقام، فهو جائز عقلاً وإلا فغير جائز، فلنفرض أننا قلنا كل حادث فله أول، فإن الجميع يقطع أن هذا القول صحيح عقلاً، وأيضاً لو قلنا لو أن سلسلة متألفة من عدد محدود من الحوادث، موجودة لقطعنا أن لها أولاً، فهذا القول أيضاً صحيح، اتفاقاً ولو قلنا إن عدداً لا نهاية له من الحوادث تألف في سلسلة فإننا لأول وهلة لا نستطيع أن نقول إنه يجب أن يكون لهذه السلسلة أول، لأننا فرضناها لا متناهية، فامتناع أن يكون لها أول إنما جاء إذن من تنبهنا إلى أدعاء كونها لا نهاية لها، وما هذا إلا فرض ليس لهم عليه دليل، فهو ليس إلا ادعاءاً. أما قولنا إن جميع هذه الحوادث سواء كان لها أول أولم يكن لها أول فيجب أن يكون لكل واحد منها بداية، فهذا القول، قاطع ومعقول. فإن كل حادث فيجب أن يكون له أول، وما يتألف من حوادث فعدم جميعها ثابت في الأزل، أي عدم كل واحد منها يجب أن يكون ثابتاً في الأزل. وهذا القول ليس مجرد فرض بل هو مسلَّمة من الطرفين، وما دام عدم كل واحد منها يجب أن يكون ثابتاً في الأزل، فلو فرضنا أن الأزل لم يخل من واحد منها، أي لو فرضنا أن واحداً وجد في الأزل، للزم أن يكون هذا الواحد مساوقاً لعدمه ومجتمعاً معه في الأزل، وهو تناقض، لأنه اجتماع وجود الشيء وعدمه. وقد يقال هنا إن الأزل ليس شيئاً محدداً لكي يفرض فيه حادث، بل الأزل عبارة عن عدم الابتداء، قلنا: عدم الابتداء عبارة عن وصف لشيء وليس أمراً قائماً بنفسه، وأيضاً فالحادث لا يمكن أن يقال فيه إنه وجد في أمر هو عدم الابتداء، للتناقض الحاصل بين عدم الابتداء وكون الحادث=

#### برهان وجوب القِدَم:

وبرهان وجوب القدم لله أنه لو لم يكن قديماً لصار حادثاً جائز الوجود، لأن الموجودات تنحصر في القديم والحادث فلا واسطة بينهما، وإذا كان حادثاً فلا بد له من محدث أيضاً لأنه لو فرض أنه مثله ثم كذلك، لزم الدور أو التسلسل، وهما محالان باطلان لأنه يلزم في الدور التقديم والتأخير في وقت واحد لكل منهما فإن كلاً منهما فاعل للآخر ومفعول له، وكونه فاعلاً يلزم أن يكون متقدماً على مفعوله، وكونه مفعولاً له يلزم أن يكون متقدماً متأخراً في وقت مفعولاً له يلزم أن يكون الشيء الواحد متقدماً متأخراً في وقت واحد جمع بين النقيضين. ويلزم في التسلسل الفراغ وعدم النهاية لأن فرض التسلسل ترتيب أمور غير متناهية ودخولها في الوجود يقتضي أنها متناهية، لأن كل ما دخل في الوجود فهو متناه، فيلزم على القول بالتسلسل جمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين والجمع بين النقيضين عال. فإذا بطل الدور والتسلسل بطل حدوث الإله، وإذا بطل الحدوث وجب القدم وهو المطلوب.

ملاحظة: الفرق بين الوجود الجائز والوجود الواجب، أن الوجود الجائز هو الذي سبقه العدم ويك سبقه العدم ولا يمكن لحوق العدم له، وأما الوجود الواجب فهو الذي لا يسبقه العدم ولا يمكن لحوق العدم له.

#### برهان وجوب البقاء:

والبقاء عبارة عن نفي العدم اللاحق للوجود، فلو أمكن أن يطرأ عليه العدم لانتفى عنه القدم، والقدم قد وجب له بالبرهان القاطع، لأن وجوده حينذاك يصبح

<sup>=</sup> له بداية. أي إن الأزل ليس زماناً معيناً وليس كذلك زماناً غير معين حتى يقال إن الحوادث أو الحادث وجد فيه، بل هو عبارة عن تعبير نعبّر به عن كون الشيء ليس له بداية، ومجرد هذا التعبير يناقض مفهوم الحادث، لأنه ما له بداية. فافهم. وإذا عرفت أن الأزل ليس أمراً معيناً ولا هو أمر غير معين، بل هو عبارة عن مفهوم نعبّر به عن عدم البداية للشيء، فإنك سوف تدرك أن الأزل يناقض كلاً من وجود سلسلة من الحوادث ممتدة إلى الأزل، ويناقض وجود حادث معين في الأزل.(س).

جائزاً والجائز لا يكون وجوده إلا حادثاً مسبوقاً بالعدم، فإذا بطل نفي القدم بطل إمكان لحوق العدم وإذا بطل إمكان لحوق العدم وجب أن الإله باق وهو المطلوب.

ملاحظة: وهي عبارة عن قاعدة جليلة وهي "كل ما ثبت قدمه استحال عدمه" (١) ولا قديم إلا الله تعالى.

## برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث:

والحوادث هي الموجودة بعد العدم أجراماً كانت أو أعراضاً أو غيرهما إن قدر أن في العالم ما ليس بجرم ولا عرض كالمجردات، والله مخالف لكل ذلك فكل ما سواه حادث كما في الحديث "كان الله ولا شيء معه"(٢) فالله لو شابه بعضاً من الحوادث لكان

<sup>(</sup>۱) اتفقت العقلاء على هذه القاعدة الكلية. وأورد عليها عدمنا الأزلي فإنه وجب قدمه ولم يستحل عدمه، وبعضهم منع الإيراد من أصله بأن عدمنا الأزلي يستحيل عدمه، لأنه لو عدم لوجدنا في الأزل، ووجودنا في الأزل محال لأنه لا يوجد فيه إلا الله وصفاته، وفيه أنه إنما يستحيل عدمه في الأزل لما ذكر وهذا لا ينافي أنه ينعدم بتناهي الأزل، فيصدق عليه أنه وجب قدمه ولم يستحل عدمه. فتأمل (ج) بتصرف يسير، وقوله لا يوجد في الأزل إلا الله وصفاته، لو قال إلا الله تعالى لكان أحسن، لأن الصفات ليست غير الله تعالى .فقولك إلا الله شامل للذات والصفات. فتنبه (س).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري عن عمران بن حصين ـ رضي الله تعالى عنهما ـ قال : "دخلت على النبي في وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر قال: كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها.

ورواه في موضع آخر عن عمران بلفظ: قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. ورواه الطبراني في معجمه الكبير عنه أيضاً بلفظ: كان الله ولم يكن غيره وكان عرشه على الماء. ورواه البيهقي بلفظ: كان الله ولم يكن شيء غيره وعرشه على الماء. ثم قال: والمراد به والله أعلم ثم خلق الماء وخلق العرش على الماء وخلق القلم وأمره فكتب في الذكر كل شيء. ورواه ابن حبان أيضاً عنه بلفظ: قال كان الله وليس شيء غيره وكان عرشه على الماء. وفي رواية أخرى عنه بلفظ: كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض =

حادثاً أي موجوداً بعد العدم، لوجوب استواء المثلين في كل ما يجب وما يستحيل وما يجوز، لأن الحوادث وجب لها الحدوث واستحال عليها القدم وجاز لها الوجود والعدم، فلو ماثل الحوادث لوجب عليه الحدوث كما يجب لها(١). وحدوث الله محال عقلاً لما تقدم من بيان وجوب قدمه تعالى وبقائه في برهان القدم والبقاء.

ودليل آخر أن نقول: لو ماثل الله شيئاً من الحوادث لزم حدوثه لأجل مماثلته ولزم قدمه لأجل ألوهيته، وكون الشيء الواحد قديماً حادثاً محال للجمع بين النقيضين.

#### برهان وجوب قيام الله بنفسه:

والقيام بالنفس معناه الغنى عن المحل والمخصص بالذات، فالقيام بالنفس هو الاستغناء بالذات عن المحل والمخصص، فالقيام بالنفس إذن مركب من جزأين:

<sup>=</sup>وهذا الحديث خالف ابن تيمية رواياته العديدة الدالة على إثبات أن الله تعالى كان ولم يكن شيء غيره، وادعى أنه لا توجد دلالة على ذلك من الحديث، ورد جميع الألفاظ الواردة إلا "كان الله ولم يكن شيء قبله"، بحجج واهية، وذلك تحريفاً منه للحديث ليمكنه القول بالقدم النوعي للعالم، وبناء مذهبه في التجسيم. وقد بينا تفصيل ذلك في تعليقنا على رد الإخميمي عليه وفي كتابنا "الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية".

وروى الإمام أحمد في مسنده عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ : "لا يزال الناس يسألون حتى يقولوا كان الله قبل كل شيء فما كان قبله".

والمراد من ذلك أن السؤال عن بداية كلّ مخلوق سؤال صحيح، وله جواب لأنه يوجد لكل المخلوقات بداية، وأما السؤال عن بداية لوجود الله تعالى فهو سؤال باطل لأنه لا توجد له جل شأنه بداية. بل هو ثابت قبل كل شيء، وتأمل في هذه الرواية التي تنص على إبطال التسلسل في القدم وتدل عليه دلالة أكيدة، وقد قال ابن تيمية كما ذكرنا بعدم انقطاع سلسلة الحوادث في القِدم، مخالفا في قوله ذلك جميع هذه الروايات والآيات الكثيرة التي تدل على أن الله تعالى أوجد الخلق كلهم وجعل لهم بداية، وعليه فيستحيل أن توجد سلسلة من المخلوقات لا بداية لها. وقد بني ابن تيمية أغلب مذهبه على هذه القاعدة الباطلة. (س).

<sup>(</sup>۱) الحكم بوجوب الحدوث عند المماثلة تابع للقاعدة العقلية المسلمة من جميع العقلاء التي تنص على أن الأمثال لها نفس الأحكام. وهذه القاعدة أساس لكثير من العلوم والمعارف التي يعرفها البشر. فلا يجور لأحد أن يناقضها، لكونها بديهية عند العقل.(س).

الاستغناء عن المحل والاستغناء عن المخصص. فأما برهان الجزء الأول فلأنه تعالى لو احتاج إلى محل أي ذات يحل فيها كما تحل الصفة في الموصوف، لكان صفة، والصفة معنى من المعاني، فلا يحتاج إلى محل إلا الصفات، والذات لا تحتاج إلى ذات تقوم بها لأن الذات لو قبلت أن تقوم بذات أخرى لزم أن الذات الأخرى تقوم بذات فيلزم التسلسل، لأن القبول وصف نفسي لكل ذات. والصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية لأن الصفة لو قبلت أن تقوم بها صفة لكانت صفتها كذلك، فيلزم التسلسل ودخول ما لا نهاية له في الوجود.

ملاحظة: مفهوم المعاني والمعنوية أن الصفات تتصف بالصفات النفسية والسلبية بأن يقال علم الله موجود مثلاً فهذه صفة نفسية وكذا غير العلم من صفات المعاني فوجود كل صفة منها نفسي لها ويقال في وصف الصفات بالسلبية قدرة الله قديمة وباقية ... إلخ، وكذا يقال في علم الله وغيره من المعاني إلى آخره. وإنما وصفت الصفات بالسلبية لأنها عدمية لا وجود لها في الخارج وأما المعاني فإنها وجودية ، والمعنوية ملازمة لها ، فيلزم بها التسلسل ولذا فإن الصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية والله جل وعز يجب عقلاً ونقلاً اتصافه بصفات المعاني والمعنوية فليس هو إذن صفة. بل هو ذات لا تشبه الصفات. إذن هو سبحانه لا يحتاج إلى المحل وهو المطلوب.

وبرهان الجزء الثاني وهو استغناؤه عن المخصص أنه لو احتاج إلى مخصص فاعل لكان حادثاً، لأنه لا يحتاج إلى المخصص إلا الحادث، وأن يكون حادثا باطل، لما تقدم من قيام الدليل القاطع على وجوب قدمه تعالى وبقائه.

#### برهان وجوب الوحدانية لله:

التوحيد على أقسام منها: توحيد الألوهية وتوحيد الأفعال وتوحيد الصفات وتوحيد الذات. وتوحيد الألوهية مرجعه إلى أن الله هو الإله وحده، أي هو المتفرد بوصف الألوهية الذي يرجع كل ممكن لاحتياجه إليه، وتوحيد الأفعال مرجعه إلى أن

الله هو الفاعل وحده، أي أنَّ الله هو الخالق وَحْدَه وتوحيد الصفات مرجعه إلى أن الله هو الحي وحده، وتوحيد الذات مرجعه إلى أن الله هو الموجود على الحقية (١٠).

والدليل على الوحدانية أن نقول: لو لم يكن واحداً في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله لزم أن لا يوجد شيء من العالم أجراماً كانت أو أعراضاً للزوم عجزه حينئذ.

وبيان الدليل كما يلي:

لوكان معه مماثل في الألوهية للزم عجزهما سواء اتفقا أو اختلفا أو اقتسما، فكل من هذه الأقسام، إما أن يكون اضطرارياً أو اختيارياً، فإن كان اضطرارياً لزم قهرهما وعجزهما فينتفي العالم، ونفي العالم محال. وإن اتفقا اختياراً فيتعرض لهما جوهر فرد فإن أوجداه معاً لزم انقسام ما لا ينقسم (٢) وهو محال، لأن الجوهر الفرد لا يقبل الانقسام، وإن أوجد أحدهما عين ما أوجده الآخر لزم تحصيل الحاصل وهو محال، وإن أوجده أحدهما وعجز الآخر، فالآخر ليس بإله لأنه عجز والإله ليس بعاجز، والذي قدر على فعله أيضاً ليس بإله لأن الفرض أنه مثل للآخر، ومثل العاجز عاجز، والذي قدر على فعله أيضاً ليس بإله لأن الفرض أنه مثل للآخر، ومثل العاجز عاجز وإن عجزهما عن الإثنان فهما ليسا بإلهين، وإذا لزم عجزهما عن إيجاد هذا الجوهر لزم عجزهما عن سائر المكنات لأنه لا فرق بين ممكن وممكن. وإن اختلفا بأن يريد أحدهما حركة حسم في زمان واحد ويريد الآخر سكونه في ذلك الزمان بعينه، فلا يصح أن يحصل مرادهما لما فيه من الجمع بين الضدين ولا يصح عدم مرادهما لما فيه من ارتفاع يحصل مرادهما لما فيه من الجمع بين الضدين ولا يصح عدم مرادهما لما فيه من الخمع المن الضدين مع قبول الجسم لهما، ولا يصح أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر لأن عجز الصدين مع قبول الجسم لهما، ولا يصح أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر لأن عجز أحدهما دليل على عجز الآخر لأنه مثله، وإن اقتسما اختياراً لزم عجز كل واحد منهما أحدهما دليل على عجز الآخر لأنه مثله، وإن اقتسما اختياراً لزم عجز كل واحد منهما

<sup>(</sup>۱) المقصود من الوجود على الحقية هنا أي أن الله تعالى هو الموجود الذي لا يستمد وجوده من غيره، وأما كل ما سواه فإنهم يستمدون وجودهم من إيجاده تعالى لهم. فصار كأن وجودهم غير حقيقي لأنه ليس بالذات بل بالغير، ووجود الله تعالى هو الحقيقي لأنه بالذات. وهكذا معنى أنه الحي وحده، فافهم ولا تتوهم منه وحدة الوجود.(س).

<sup>(</sup>٢) لزوم انقسام ما لا ينقسم هنا مرجعه إلى أنه قد فرض فاعلان كل منهما متفرد بإنتاج الأثر، فلو فرض أنهما أوجدا الجوهر الفرد ومعاً، فإن هذا لا يتصور مع استحضار عدم انقسام الجوهر الفرد إلا بإيجاد الموجود أي تحصيل الحاصل وهو محال، وأما من غير انتباه إلى ذلك، فإن الذهن يفرض مباشرة أن كل واحد منهما أوجد قسماً من الجوهر الفرد، الذي فرضناه أولا لا ينقسم، فيلزم انقسام ما لا ينقسم. (س).

مما عند صاحبه لأن شرط الإله يجب أن تكون قدرته عامة التعلق بجميع المكنات. ومن هذا البرهان تعلم أن الإله واحد. وهو برهان قاطع في ذلك.

ملاحظة: من برهان الوحدانية يلزم أنه لا تأثير للعباد بقدرتهم الحادثة لا مباشرة ولا تولداً، بل لهم كسب فقط فهو مقارنة القدرة الحادثة للمقدور من غير تأثير. (١)

ملاحظة: المذاهب في ثبوت القدرة الحادثة ثلاثة أقسام مذهب أهل السنة: وجودها مقارنة للفعل بلا تأثير. والثاني مذهب المعتزلة: وجودها وإنها مؤثرة في الأفعال الاختيارية. والثالث: مذهب الجبرية عدم وجودها أصلاً. والصحيح مذهب أهل السنة والمذهبان الأخيران باطلان ومذهب المعتزلة مخالف لدليل العقل والنقل، لأن دليل العقل دل على أنه لا خالق إلا الله تعالى، كما في برهان الوحدانية. وأما النقل فقد قال

<sup>(</sup>۱) دليل التمانع يستفاد منه عموم تعلق القدرة الإلهية بالمكنات كما سبق ، وامتناع وجود خالق غير الله تعالى ، سواءً كان إلها آخر أم غير إله ، والخلق هو الإبراز من العدم لا تفاوت فيه حتى يقال إن الخالق الأول أقوى من الثاني ، بل إذا جوَّزنا الخلق على الثاني فنُجوِّزُهُ بنفس المستوى الجائز في حق الأول ، ولذلك فلا تفاوت في تعلق قدرة الخلق بالمخلوق سواءً كان القادر إلها أو فرضناه مخلوقاً ، فإذا دلّنا دليل التمانع على نفي إله آخر فلأنًا فرضناه قادراً على الخلق ، وهذا يوجب إمكان التمانع المستلزم للمحال ، وهو يوجب نفي خالق ثان من غير تقييده بكونه إلها أو أنساناً .

وقد أورَدَ بعضهم على برهان الوحدانية بأن فيه أنه يجوز اجتماع نحو رجلين على رفع حجر ، ولكن هذا لا يرد مطلقاً لأن الطاقة الصادرة من كل واحد منهما متعلقة بما لا يتعلق به الآخر ، والتأثير المتعارض منهما يُلغَى بالآخر فهذه الصورة ليست واردة على برهان التوحيد .

وأيضاً فهذا التمثيل يقوم على فهم مغلوط للخلق ، فالمثال أساسه أن الإنسان عندما يحمل حجراً فإن ما يفعله هو إكساب الحجر بعضاً من طاقته ، فهو نقل للطاقة من محل إلى محل ، وأما الخلق فليس الأمر فيه كذلك ، فلا نقل فيها من محل إلى آخر ، بل هو إبداع من عدم .

أما الجواب على الإيراد بأن هذا ناتج عن عدم التفريق بين القدرة الكاملة والقدرة الحادثة القابلة للزيادة والنقصان ، فهو جواب باطل ، لأن الوصف بالكمال والاستقلال معناه تمام التأثير وكفايته وأما اللاتناهي فهو عموم التعلق ولا دخل له هنا ، والمعتبر في هذا المثال إنما هو الوصف الأول ولا مدخلية للثاني ، ولا فرق بين قدرة الله تعالى وقدرة غيره في التأثير إذا فرضت خالقه ، وهو الفرض محل الكلام ، فكلاهما قدرة مستقلة في خلق وإحداث الأثر المطلوب ، كما هو مُدَّعَي الخصم فيمكن حصول التعارض بينهما إذا سلم هذا القدر ، وعليه فيجري برهان التمانع ، فيكفي فرض تمام التأثير في القدرة واشتراك المحل المتأثر لجواز فرض حصول التمانع والتعارض لإقامة برها: التمانع .(س).

الله تعالى ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءٍ ﴾ الزمر: ١٦١. ومذهب الجبرية باطل بالضرورة للفرق الواضح بين حركتي المرتعش والمختار. والحاصل أن قدرة العبد وفعله مخلوقان لله فمن خلق له قدرة حادثة واختياراً كلفه ؛ حتى وإن كان لا تأثير له فلا يسأل عما يفعل.

#### قال صاحب إضاءة الدجنة

وقدرة العبد وغير ذلك فالكل خلق للقدير المالك نعم له كسب به يكلف شرعا ولا تأثير منه يعرف

والكسب مقارنة القدرة الحادثة للفعل بلا تأثير، وكذلك لا تأثير للأسباب العادية فلا أثر للنار في الإحراق ولا للماء في الري ولا للجدار في ظل ولا للثوب في الستر ولا للسكين في القطع ولا لغير ذلك من الأسباب والحوادث إذ لا فاعل إلا الله وحده.

#### برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة:

لو انتفى شيء من صفات المعاني الأربعة والمعنوية الأربعة وكذلك لو انتفى مطلب من مطالبها لما وجد شيء من الحوادث لاستحالة وجود المتوقّف بدون المتوقّف عليه، إذ وجود العالم متوقف على اتصاف الفاعل بهذه الصفات فلو انتفت القدرة لزم العجز، والعاجز لا يوجد شيئاً من الحوادث ولو انتفت الإرادة لانتفى التخصص فلا يوجد شيء من الحوادث ولو انتفت الحياة لانتفت ولو انتفى العلم لانتفت الحوادث لاستحالة القصد للشيء المجهول ولو انتفت الحياة لانتفت هذه الصفات فلا يوجد شيء من الحوادث. ونفي الحوادث محال ودليل هذا المشاهدة، فإذا بطل نفي الحوادث بطل انتفاء شيء من هذه الصفات ووجب أن الإله متصف بهذه الصفات وهو المطلوب.

#### برهان وجوب السمع والبصر والكلام:

والدليل على ثبوت هذه الصفات، الكتاب والسنة والعقل، فأما الكتاب والسنة () فقد مر ذكر دليل عليها منهما، وأما العقل فلأنه تعالى لو لم يتصف بهذه الصفات لزم أن يتصف بأضدادها التي هي الصمم والعمى والبكم، وهذه الأضداد هي نقائص لا تجوز نسبتها إلى المولى العظيم فالنقص عليه محال، بمعنى أنه ممتنع عقلاً ونقلاً، فلو لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادها لأن المحل القابل للوصف لا يخلو عن الاتصاف به أو بمثله أو بضده، لكن اتصافه بأضدادها محال لأنها نقائص (۱) والنقص عليه تعالى محال لأنه يلزم عليه احتياجه إلى من يدفع عنه النقص، والاحتياج ينافي الاستغناء، ونفي الاستغناء عنه تعالى محال.

<sup>(</sup>۱) إن قلت إن الكتاب والسنة والإجماع إنما دلت على أنه تعالى سميع بصير متكلم، لا على أنه متصف بصفات هي السمع والبصر والكلام كما هو قول أهل السنة. فالجواب: إن أهل اللغة لا يفهمون من سميع وبصير ومتكلم إلا ذاتاً متصفة بالسمع والبصر والكلام، لأن من لم يقم به وصف لا يشتق له منه اسم، فلا يقال قائم إلا لمن اتصف بالقيام ولا قاعد إلا لمن اتصف بالقعود، وهكذا، فاستدلال أهل السنة بالكتاب والسنة والإجماع إنما يعنون به الاستدلال بها مع اعتبار ما فهمه أهل اللغة لا الاستدلال بها وحدها. (غ) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>۲) حاصل هذا الدليل كما يلي: هذه الأضداد نقائص، والنقص عليه تعالى محال عقلاً ونقلاً كما مر، ينتج أن هذه الأضداد مستحيلة عليه تعالى إذن ما دام الاتصاف بأضداد هذه الصفات مستحيلاً، يلزم وجوب اتصافه تعالى بها، أي بالسمع والبصر والكلام قال البيجوري: وقد تقدم ضعف ذلك بأنه لا يلزم من كونها نقائص في الشاهد أن تكون نقائص في الغائب.أهد، أي إننا مع تسليمنا بأن النقص مستحيل على الله تعالى عقلاً ونقلاً، إلا أننا لا نسلم أن عدم اتصافه تعالى بالسمع والبصر والكلام يلزم منه النقص عقلاً، لأن العقل يستعيض عن السمع والبصر بالعلم، وعن الكلام بالقدرة والإرادة. ولقائل أن يقول سلمنا أن العقل يمكنه الاستغناء عن السمع والبصر بالعلم، لكن لا نسلم الاستغناء عن الكلام مطلقاً بالقدرة والإرادة، لأن الذي يلزم الاستغناء عنه بذلك إنما هو الكلام الذي بحرف وصوت، أما الكلام النفسي فكيف يتم بيان الاستغناء عنه ؟! وهو قوي والله أعلم.(س)

ملاحظة: اعلم أن الدليل النقلي في السمع والبصر والكلام أقوى من العقلي (١).

## برهان القسم الثاني وهو المستحيلات في حق الله:

إن براهين الواجبات هي نفسها تستلزم البرهان على المستحيلات في حق الله تعالى، لأنه لا يثبت الواجب إلا بنفي المستحيل، فإنه يستحيل مثلاً أن يكون الله عالماً وغير عالم، لأنه لو جاز لجاز اجتماع النقيضين وهذا باطل. إذن إما أن يكون عالماً أو جاهلاً، ولا قسم آخر، فلما أثبتنا كونه عالماً بطل أن يكون جاهلاً. وهكذا القول في باقي الصفات.

#### برهان جواز فعل المكنات وتركها:

لو وجب عليه تعالى فعل شيء من المكنات عقلاً أو استحال عقلاً لانقلب المكن الذي صح في العقل وجوده وعدمه واجباً لا يتصور في العقل عدمه، فلو وجب عليه بعض المكنات عقلاً لزم أن تنقلب كلها واجبة أو استحال بعضها عقلاً لزم أن تنقلب كلها مستحيلة وذلك باطل لا يتصور في العقل وجوده لأنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين لأنه بالنظر لكونه مكناً يقبل الوجود والعدم وبالنظر لكونه واجباً لا يقبل إلا الوجود فقط، وكون الشيء الواحد الوجود فقط، وكون الشيء الواحد يقبل الأمرين ولا يقبل إلا واحداً تناقض وهو باطل.

ملاحظة: إذا وجب عليه البعض وجب الكل، وإذا استحال البعض استحال الكل لأنه لا فرق بين ممكن وممكن. لأنه ما ثبت للأمر ثبت لمثيله.

<sup>(</sup>۱) راجع ما ذكرناه سابقاً بخصوص الدليل العقلي على هذه الصفات الثلاثة وبيان جهة ضعفه (س) وحاصله أن كون أضداد تلك الصفات نقائص إنما هو بالنسبة إلى المخلوق، ولا يلزم من كون الشيء نقصا في حق المخلوق كونه كذلك بالنسبة للخالق جل وعلا، فإن عدم الولد مثلاً نقص في حق المخلوق دون الخالق سبحانه ولأجل مثل هذا الاعتراض لم يكتف في هذه الصفات بالدليل العقلي وإنما يذكر تبعاً للنقلي (ط).

وحاصل الدليل أنه إذا بطل انقلاب الممكن واجباً أو مستحيلاً بطل وجوب البعض أو استحالته وإذا بطـل وجـوب الـبعض أو اسـتحالته وجـب أن المكـنات جائـزة وهــو المطلوب.

إذن فجميع الممكنات لا يجب منها على الله فعل شيء ولا تركه لا شرعاً ولا عقلاً. ودليل النقل على جواز فعل الممكنات أو تركها من الكتاب قوله تعالى ﴿ وَرَبُّكَ يَحَلُّقُ يَشَآءُمَا وَسَخَّتَارُ ﴾ القصص: ١٦٨، ومن السنة قوله ﷺ "ما شاء الله كان وما لم يشأ لم

وبهذا نكون قد انتهينا من بيان ما يجب على المسلم معرفته مما يتعلق بالذات الإلهية، ونشرع بعون الله فيما يلي في بيان ما يتعلق بالرسل من أحكام.

,

<sup>(</sup>١) مرَّ تخريجه، سابقاً انظر ص(٥٠).

#### الرسل عليهم الصلاة والسلام

الرسول (۱)هو إنسان حرُّ ذكر بالغ فطن أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه للعباد سواء كان له كتاب أم لا.

فخرج الملائكة والجن فإن الله تعالى لم يرسل إلينا ملكا ولا جنياً، وخرج العبد لأن الرسول لا يكون إلا حراً، وخرج الأنثى والخنثى والصبي، وخرج الأبله والبليد والمتنبئ وهو من يدعي النبوة وهو كذاب، وخرج أيضاً من هذا التعريف النبي لأنه قال "أمره بتبليغه" فالنبي هو إنسان حر بالغ فطن أوحى الله إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه

<sup>(</sup>١) قال الإمام عبد القاهر البغدادي: والفرق بينهما -أي بين النبي والرسول - أن النبي من أتاه الوحي من الله عز وجل ونزل عليه الملك بالوحي. والرسول من يأتي بشرع على الابتداء أو بنسخ بعض أحكام شريعة قبله.أه، ومال الإمام التفتازاني كما في شرح المقاصد إلى الترادف بين معنى النبي والرسول، فقال: النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحى إليه، وكذا الرسول.أه وعلى هذا مشى الإمام السنوسي في أم البراهين. وقال الملا أحمد الجندي في حاشيته على شرح العقائد : لكنه خلاف ما عليه الجمهور، وما اختاره القاضي البيضاوي في تفسير قوله تعالى ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ ﴾ الآية، حيث قال الرسول من بعثه الله بشريعة متجددة يدعو الناس إليها، والنبي يعمه ومن بعثه إلى الخلق لتقرير شرع سابق. وقيل الرسول من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه والنبي غير الرسول من لا كتاب له. وقيل الرسول من يأتيه الملك بالوحي والنبي يقال لمن يوحي إليه في المنام.أهـ كلام القاضي قال الملا أحمد ولم يتعرض للمساواة.أهـ كلامه، ففهم أن قوله أن اختيار السعد خلاف الجمهور من حيث القول بالمساواة. ولاحظ أن جميع هذه الأقوال التي نقلت عن أهل السنة لم يلاحظ في واحد منها أن النبي غير مأمور بالتبليغ، بل بعضها مصرح بأنه يبلغ وبعضها كالمصرح في ذلك، ولكنه لاحظ جهة نبوته في التعريف. فلهذا رجحنا أن كون النبي مأمور بالتبليغ ولو من حيث كونه مأموراً بإتباع رسول قبله محل اتفاق بينهم، وحملنا نحن معنى التعريف الذي أوردناه أعلاه، على أن النبي غير مأمور بتبليغ الأحكام الإلهية الخاصة التي يعرفه الله تعالى بها، كما تراه في الحاشية التالية، وليس المراد من التعريف أن النبي غير مأمور بالتبليغ مطلقاً ، لكونه مأموراً بإتباع رسول قبله فتأمل (س).

للخلق (١)، فالرسول أخص من النبي والنبي أعم، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً، فبعض النبي رسول وبعض النبي ليس برسول إذا لم يؤمر بالتبليغ (٢).

- (۱) وأما النبي فهو إنسان أوحى إليه بشرع أمر بتبليغة أم لا فالنبي أعم من الرسول مطلقاً، هذا هو المعتمد، ومقابله قولان: الأول أن الرسول إنسان أوحي إليه بشرع وكان له كتاب، فلا بد في الرسول من الكتاب والشريعة ولا يلزم من كونه له كتاب أن يكون له شريعة لاحتمال أن يكون ما في الكتاب مواعظ، واعترض هذا القول بأن الكتب قليلة والرسل كثيرة فكيف يشترط في الرسول أن يكون له كتاب. والقول الثاني يقول لا بد في الرسول من أحد أمرين إما أن يكون له كتاب وإما أن تكون شريعته ناسخة لشريعة من قبله، فإذا نزلت التوراة على موسى وأوحي إلى نبي من بني إسرائيل مثلاً بتبليغ أحكامها ولم ينزل عليه كتاب ولم تكن شريعته ناسخة لشريعة موسى فلا يكون رسولاً انتهى من حاشية العلامة المحقق الدسوقي على شرح أم البراهين للسنوسي. وهي من أعظم الحواشي وأكثرها فوائد. وقد قال الإمام الحليمي في المنهاج في معنى النبوة والفرق بين النبي والرسول: "إن النبوة اسم مشتق من النبأ وهو الخبر، إلا أن المراد به في هذا الموضع خبر خاص وهو الذي يلزم الله عز وجل به أحداً من عباده فيميزه بإلقائه إليه عن غيره، ويوقفه به على شريعته بما فيها من أمر ونهي ووعظ وإرشاد ووعد ووعيد، فتكون النبوة على هذا : الخبر والمعرفة بالمخبرات الموصوفة التي ذكرتها، والنبي هو المخبر بها. فإن انضاف إلى هذا التوفيق أمر تبليغه إلى الناس ودعائهم إليه، كان نبياً رسولاً، فكل وإن ألقي إليه ليعمل به في خاصته ولم يؤمر بتبليغه والدعاء إليه كان نبياً ولم يكن رسولاً، فكل رسول نبى، وليس كل نبى رسولاً "أهد. (س)
- (٢) في الحقيقة لا بد هنا من أن نوضح زيادة توضيح الفرق بين النبوة والرسالة، ونوجه قول علمائنا الذين مشوا على هذا التعريف، خلافاً لمن تسرَّع وجزم بغلطهم في هذا التعريف، أي في تعريف النبي والرسول، وأوحى إلى القراء أن قولهم ليس بمستند إلى حجة مطلقاً بل هو في غايته مبالغة في التقليد وخطأ محض ومخالفة لصريح القرآن؟! مع أنه ليس من شأن أهل السنة الجزم بالأمر ما دام فيه بعض الاحتمال! ولو أن هذا الاعتراض صدر من قبل المخالفين من المجسمة لما استدعى هذا أن نفصل في المسألة هنا، ولكن صدر هذا القول ممن ينتسب إلى أهل السنة، فاقتضى العجب. وسوف نذكر كلاماً عنصراً هنا لأنه لا يليق التفصيل، نبين ونوجه فيه التعريف المذكور أعلاه، وللتفصيل محل آخر. فنقول وبالله التوفيق:

سنبين فيما يلي كيف فهم العلماء تدرج سيدنا محمد في مراتب النبوة والرسالة، ليتبين للقارئ الكريم ما الذي يريدونه بالفرق بين النبي والرسول. ومن جهل هذا التدرج سهل عليه مخالفتهم في تفريقهم.=

= لما جد الأمر في نبوة سيدنا محمد الله ودنا وقتها، حبب إليه الله تعالى الخلاء بعد أربعين سنة من عمره حين تكامل نهاه واشتد قواه ليكون مهياً لما قدر له ومتأهبا لما أريد به، فكان يتخلى في غار بحراء في ذوات العدد من الليالي وقيل شهراً في السنة، على عادة كانت لقريش في التبرر بالمجاورة بحراء، ويعود إلى أهله إلى أن استدام الخلاء في الغار لما أراده الله تعالى، فكان يؤتى بطعامه وشرابه فيأكل منه ويطعم المساكين برهة من زمانه وهو غافل عن النبوة، وإن كان أمرها في الناس موهوماً، وعند أهل الكتب معلوماً، ليكون ابتكار البديهة بها مانعاً من التصنع فلا ينسب إلى اختراعه ولو تصنع واخترع لظهرت أسبابهما وغت شواهدهما ولم يخف على من عاداه أن يتداوله، وعلى من والاه أن يتأوله، وحسبك بهذا وضوحاً أن يكون بعيداً من التهمة سيما من الظنة فيهما، فلم يزل رسول الله على خلوته إلى أن أظهر الله تعالى أمارات نبوته فأيقظه بها من الغفلة وبشره بها بعد المهلة، ثم بعثه بها رسولاً بعد البشرى، على تدريج وترتيب في أحواله ليتوطأ لتحمل أثقالها ويعلم لوازم حقوقها حتى لا تفجأه بغتة فيذهل، ولا تخفى عليه حقوقها فينكل، فكان ذلك من الله تعالى لطفاً به وإنعاماً عليه وداعياً لأمته إلى الانقياد إليه، فسبحانه لطيف بعباده ومنعم على خلقه.

والذي تدرجت إليه أحواله في النبوة حتى علم أنه نبي مبعوث ورسول مبلغ، ترتب تدريجاً على ستة أحوال فيهن إلى منزلة بعد منزلة حتى بلغ غايتها.

فالمنزلة الأولى: الرؤيا الصادقة في منامه بما سيؤول إليه أمره.

والمنزلة الثانية: ما ميز به رضي عن سائر الخلق من تقديسه عن الأرجاس وتطهيره عن الأدناس ليصفو ويخلص فيستخلص فيكون ذلك إنذاراً بالأمر وتنبيهاً على العاقبة.

والمنزلة الثالثة: البشرى بالنبوة من ملك أخبر بها عن ربه اختصت بشراه بالإشعار وتجردت عن تكليف وإنذار لم يسمع بها وحياً، ولا رأى معها شخصاً وإنما كان إحساساً بالملك اقترن بآية دلت وأمارة ظهرت اكتفى بها عن مشاهدته، واستغنى بها عن نطقه ليعلم أنه من أنبياء الله فيتأهب لوحيه ويعان بإمهاله فيكون على البلوى أصبر وللنعمة أشكر.

والمنزلة الرابعة: أن نزل عليه جبريل بوحي ربه حتى رأى شخصه وسمع مناجاته فأخبره أنه نبي الله ورسوله، واقتصر به على الإخبار ولم يأمره بالإنذار، ليعلمها بعد البشرى عياناً ويقطع بها يقيناً فتكون نفسه بها أوثق وعلمه بها أصدق، فلا يعترضه وهم ولا يخالطه ريب وهذا لما نزل عليه جبريل في غار حراء وقال له اقرأ. وكان ما نزل به جبريل عليه السلام في هذه الحال مقصوراً على إخباره بالنبوة ليعلم أن الله تعالى قد اصطفاه، فينقطع إليه ويقف نفسه على ما يأمر به، وينزل عليه، فيكون لأوامره متبعاً، ولما يراد به متوقعاً، وأذن له في ذكره وإن لم يأذن له في إنذاره لقوله تعالى ﴿ وَأَمَّا بِيعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴾ أي بما جاءك من النبوة، فكان يذكرها مستبشراً على الله عليه النبوة على ما يأمر به على على النبوة وكان يذكرها مستبشراً الله الله الله الله النبوة الله النبوة النبوة الله الله النبوة الله النبوة النبوة الله النبوة الله النبوة النبوة النبوة النبوة النبوة النبوة الله النبوة الله النبوة ا

= والمنزلة الخامسة: أن أمر بعد النبوة بالإنذار فصار به رسولاً ونزل عليه القرآن بالأمر والنهي، فصار به مبعوثاً ولم يؤمر بالجهر وعموم الإنذار، ليختص بمن أمنه ويشتد بمن أجابه، فنزل عليه قوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمُدَّيِّرُ ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿ وَلِرَبِّكَ فَالْمَجْرَ ﴿ وَالْا نَدْرِ ﴿ وَرَبِّكَ لَا يَهُمُن تَسْتَكْثِرُ ﴿ وَلِرَبِّكَ فَالْمَجْرَ ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴾ فتمت نبوته بالوحى والإنذار وإن كان على استسرار.

والمنزلة السادسة: أن أمر بأن يعم بالإنذار بعد خصوصه ويجهر بالدعاء إلى الإسلام بعد استسراره، فأنزل عليه تعالى ﴿ فَاصَدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأُعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ قال ابن إسحاق: وذلك بعد ثلاث سنين من معثه ﷺ.

هذا حاصل ما ذكره العلامة النبهاني في كتابه حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين. ونقل العلامة القسطلاني في المواهب اللدنية عن الإمام النووي قوله: أول ما وجب الإنذار والدعاء إلى التوحيد، ثم فَرْضُ الله من قيام ما ذكره في أول سورة المزمل، ثم نسخه بما في آخرها، ثم نسخه بإيجاب الصلوات الخمسة ليلة الإسراء بمكة.

ثم قال: ثم فتر الوحي فترة شق عليه وأحزنه. وفترة الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب عنه ما كان يجده عليه السلام من الروع، وليحصل له التشوق إلى العود. وكانت مدة فترة الوحى ثلاث سنين كما جزم به ابن إسحاق.

ثم قال القسطلاني: فقد تبين أن نبوته والبشارة والتشريع، وهذا قطعاً متأخر عن الأول، لأنه لما كانت نبوته، وفي نزول (المدثر) إرساله بالنذارة والبشارة والتشريع، وهذا قطعاً متأخر عن الأول، لأنه لما كانت سورة اقرأ متضمنة لذكر أطوار الآدمي من الخلق والتعليم والإفهام، ناسب أن تكون أول سورة أنزلت، وهذا هو الترتيب الطبيعي، وهو أن يذكر سبحانه وتعالى ما أسداه إلى نبيه عليه السلام من العلم والفهم والمحكمة والنبوة، ويمن عليه بذلك في معرض تعريف عباده بما أسداه إليهم من نعمة البيان الفهمي والنطقي والخطي، ثم يأمره سبحانه وتعالى بأن يقوم فينذر عباده انتهى كلام القسطلاني.

فتأمل كيف ينص العلماء على أن سيدنا محمداً كان نبياً عند مجرد نزول الوحي عليه، ثم صار رسولاً، بأمره بالنذارة. فهكذا فهم العلماء الفرق بين النبوة والرسالة وبعثة سيدنا محمد عليه السلام مثال صادق لصحة فهمهم. وبناءاً على هذا تستقيم القاعدة التي ذكروها بأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً، أما عند من قال بأن النبي هو إنسان أمره الله بشرع من قبله، وأمره بتبليغه، فبناءاً عليه لا يكون كل رسول نبياً، لأنه ليس كل رسول أرسل إليه شرع جديد، أمر باتباع شرع من قبله.

والأقرب أن نقول: إننا إن قلنا إن معنى التعريف المشهور والذي ذكرناه في المتن، أن النبي قد لا يؤمر بالتبليغ فعلاً، فهذا التعريف يكون ضعيفاً، لأن كل إنسان فهو مأمور بالتبليغ، وذلك على الأقل بتبليغ رسالة الرسول الذي قبله كما أن كل مؤمن فإنه يجب عليه التبليغ، فكيف لا يكون =

=النبي مأموراً بالتبليغ، هذا خلف. أما إن قلنا إن معناه أن معنى النبوة إنما يلتفت إلى كون النبي مبلّغا عن ربه أمور، بغض النظر أُمِرَ بالتبليغ أو لم يؤمر، فهذا المعنى قوي، وهو ظاهر كلام العز بن عبد السلام في آخر قواعده الكبرى، وحاصله أن النبي اسم للإنسان الذي أوحي إليه بأمور من عند ربه، وأما الرسول فهو بالإضافة إلى ذلك أمر بالتبليغ إلى الناس. فالرسالة متصورة عند ذاك ومفهومها منفصل عقلاً عن مفهوم النبوة، مع أنها في الواقع لا تنفصل أي لا يمكن أن يوجد رسول ليس نبياً، فالرسول حاز المرتبتين، وأما النبي فحائز على مرتبة واحدة فقط. ومن هذا قال العز إن مرتبة النبوة أفضل من مرتبة الرسالة بالله من طرفيها واتصال الرسالة بالله تعالى من طرف واحد فقط، ولم يقل إن النبي أفضل من الرسول، لأن الرسول بالإضافة إلى كونه نبياً فهو رسول أيضاً، ونحن نقطع أن من حاز فضيلتين أفضل من حاز فضيلة واحدة ومنه فلا وجه للتشنيع عليه. فتأمل.

وما كان مرادنا في هذا العجالة إلا بيان وجه سائغ وتخريج معقول للتعريف المشهور. والمسألة تحتاج إلى زيادة تفصيل وتحرير، خصوصاً أن ظاهر كلام الأصل قد يُفهم بأنه يمكن أن يوجد نبي غير مأمور بالتبليغ مطلقاً. ثم هذا لا يصح إلا إذا قيل إن المعلومات التي يوحي بها الله إلى النبي إنما تتعلق بذاته تعالى وبأسمائه ليزداد معرفة به تعالى، ومثل هذه المعلومات لا داعي للأمر بتبليغها إلى عامة الناس لأنه يكفيهم في إصلاح أمورهم ما سمعوه من رسلهم، وهذه المعلومات الموحى بها لا يطلع عليها إلا بعض الخاصة، ولهذا قلنا إن بعض ما أوحاه الله تعالى للرسول لم يأمره بتبليغه كالأسرار الإلهية وغيرها، فعلى هذا يستقيم كلامهم، ولا يقدح هذا المعنى في كون هذا الرسول مأموراً بالتبليغ من جهة كونه مأموراً باتباع رسول قبله. على أنهم قد صرحوا أن النبي يجب عليه أن يخبر الناس بنبوته ليحترم، وليعرف الناس مقدار فضل الله تعالى على البشر، فيزدادوا توقيراً له وخشوعاً. وهذا نوع من التبليغ فتأمل فيما قلته لك.(س).

ثم بعد انتشار الطبعة الأولى للكتاب أخبرنا تلميذنا الشيخ محمد العائدي وشقيقه الشيخ ربيع ، وفقهما الله تعالى ، بوجود نص للشبرخيتي في شرح الأربعين النووية يتكلم فيه على هذا المعنى أعني جهة التفضيل بين النبي والرسول ، فبحثت فيه وأنقله هنا للإفادة ، قال العلامة الشبرخيتي : "ووجه تفضيل الرسالة على النبوة كما قال القرافي أن الرسالة تثمر هداية الأمة والنبوة قاصرة على النبي ، فنسبتها إلى النبوة كنسبة العالم إلى العابد ، ثم محل الخلاف فيهما مع اتحاد محلهما وقيامهما معا بشخص واحد ، أما مع تعدد المحل فلا خلاف في أفضلية الرسالة على النبوة فقط ضرورة جمع الرسالة لها مع زيادة ."أه ، وهذا الكلام مع حُسْنِه ، فتصريحُه قَبْلَ ذلك : " وهو أفضل من النبي إجماعاً لتميزه بالرسالة التي هي على الأصح أفضل من النبوة خلافاً لابن عبد السلام "أه لا يعود بالنقص على تحليلنا لكلام العز ، بل يُخصّ صُكلامُهُ بما قلناه .(س).

ملاحظة: ليس كل ما علمه الرسول يبلغه، فإن هناك أموراً يعلمها الرسول ولا يبلغها (١)، ولكن كل ما أمر الرسول بتبليغه فإنه يبلغه، وذلك لأن الأقسام ثلاثة: قسم أمروا بتبليغه وقسم أمروا بكتمانه وقسم خيروا فيه.

# الواجب (٢) في حق الرسل عليهم السلام:

- الصدق (٢٠) في دعواهم للرسالة وفيما يبلغونه عن الله تعالى، وحقيقة الصدق مطابقة الخبر لما في نفس الأمر وافق الاعتقاد أو لا.
  - الأمانة: وهي حفظ جوارحهم الظاهرة والباطنة من الوقوع في محرّم أو مكروه (١٠).
    - تبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق<sup>(ه)</sup>.
      - الفطانة والذكاء.

<sup>(</sup>١) خصوصاً في الأسرار الإلهية والأمور الأخروية. (س).

<sup>(</sup>٢) المراد بالوجوب هنا عدم الانفكاك ولو بالدليل الشرعي، لأن وجوب الأمانة والتبليغ بدليل شرعي وأما وجوب الصدق فبدليل عقلي على أن دلالة المعجزة عقلية، أو وضعي بناء على أن دلالتها وضعية لأنها منزَّلة منزِلَة قوله تعالى صدق عبدي فيما يقول، ودلالته وضعية وهذا ظاهر كلام السنوسي، والصحيح أنه عادي بناء على أن دلالتها عادية، أي مستندة للعادة الجارية بأن تلك معجزة علامة على الصدق. (ج) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) اعلم أن الصدق ثلاثة أقسام: الصدق في دعوى الرسالة والصدق في الأحكام التي يبلغونها عن الله تعالى، والصدق في الكلام المتعلق بأمور الدنيا كقام زيد وقعد عمرو وأكلت كذا أو شربت كذا ونحو ذلك، والمراد هنا القسمان الأولان، لأن البرهان المذكور فيما يأتي إنما يدل عليهما، وأما القسم الثالث فهو داخل في الأمانة. فإن قيل كل من القسمين الأولين داخل أيضاً في الأمانة بل التبليغ أيضاً داخل فيها فلا وجه فيه لإفراد ذلك عنها، أجيب بأنه قد تقدم أن خطر الجهل في هذا الفن عظيم فلا يكتفى فيه بالإجمال (ج) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٤) وعرّفها بعضهم بعدم خيانتهم بفعل محرّم أو مكروه، وقال بعضهم هي ملكة راسخة في النفس تمنع صاحبها من ارتكاب المنهيات وعلى كلٌ فهي ترجع إلى العصمة التي عبر بها بعضهم (ج)بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٥) الأقسام ثلاثة، الأول ما أمروا بتبليغه، والثاني ما أمروا بكتمانه، والثالث ما خيروا فيه فالأول هو الواجب عليهم أن يبلغوه ويجب علينا الاعتقاد بأنهم قد بلغوه، والثاني يجب عليهم كتمانه، ويجب علينا الاعتقاد بأنهم قد كتموه والثالث خيروا فيه فيخبرون به من شاؤوا.(س).

#### المستحيل في حق الرسل عليهم السلام:

يستحيل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أضداد الصفات الواجبة وهي كما يلي:
- الكذب: وحقيقة الكذب عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر سواء وافق الاعتقاد أم لا.

- الخيانة: بفعل شيء مما نهوا عنه نهي تحريم كالزنا وشرب الخمر، أو كراهة كقراءة القرآن في الركوع والسجود مثلاً.

وأما وقوع المكروه منهم عليهم الصلاة والسلام في بعض الأوقات للتشريع فجائز، وإنما المكروه المستحيل عليهم هو الذي لم يقع بقصد التشريع فإنه لا يقع منهم.

فالأمانة واجبة لهم والخيانة مستحيلة عليهم، فهم معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها فلا يقع منهم محرّم ولا مكروه لا عمداً ولا سهواً(١) من حين فطرتهم إلى حين انتقالهم إلى دار الكرامة(٢).

ملاحظة: جاء في الحديث "كل خلة يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب"(٢)

<sup>(</sup>۱) المراد بالكراهة هنا ما يشمل خلاف الأولى ولأ يرد على ذلك أنه الله بال قائماً وتوضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين لأنه بال للتشريع ولبيان الجواز، وذلك واجب في حقه الله فعلم مما تقرر أنه لا يقع منهم عليهم الصلاة والسلام محرم ولا مكروه على وجه كونه مكروها وكذا لا يقع منهم مباح على وجه كونه مباحاً بل على وجه كونه قربة أو للتشريع أو للتقوي على العبادات أو نحو ذلك، فأفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب فقط، كيف وقد يتفق ذلك لبعض أوليائه فبالأولى أن يكون لصفوة الله من خلقه (ج).

<sup>(</sup>٢) واعلم أنه لا فرق بين الصغيرة والكبيرة فلا تقع منهم صغيرة ولا كبيرة ولو سهواً قبل البعثة وبعدها، لا يقال ما كان سهواً أو قبل البعثة ليس بمعصية، لأنا نقول هو صورة المعصية، وما ورد مما يوهم وقوع ذلك منهم يجب تأويله. (ج).

<sup>(</sup>٣) رواه القضاعي في مسند الشهاب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: رسول الله ﷺ: "يطبع المؤمن على كل خلة خلا الخيانة والكذب". ورواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن مصعب بن سعد عن أبيه قال رسول الله ﷺ على كل خلة يطبع أو يطوى المؤمن إلا الخيانة والكذب (س).

- كتمان شيء مما أمروا بتبليغه للخلق المبعوثين إليهم، فهذا مستحيل في حقهم ولا يقع منهم عمداً ولا سهواً(١).

ملاحظة: قال القاضي عياض في الشفاء: وكذا يستحيل عليهم الجنون والجذام والبرص، وما كان لسيدنا أيوب ليس بجذام.

- البلاهة والغباء مستحيلان عليهم صلوات الله تعالى عليهم أجمعين.

#### الجائز في حق الرسل عليهم السلام:

يجوز عقلاً وشرعاً عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض أي الصفات الحادثة المتجددة، بعكس الصفات القديمة التي هي صفات الله فلا يصح أن يتصف بها غيره لأن الحادث لا يتصف بصفات القديم. وتجوز على الرسل الصفات البشرية التي لا تؤدي إلى نقص ودناءة في مراتبهم العلية عند الله، كالمرض الخفيف كالحمى والصداع وغير ذلك وأما الأمراض المزمنة كالعقاد والجذام والبرص الذي تعافه الأنفس والجنون قليله وكثيره والعمى والعور وداء الفرج كالجب والاعتراض والخصاء والعنة ("فلا يجوز في حقهم. ومثل المرض الخفيف أيضاً يجوز كالنوم وكذلك الجرح والقتل وإذاية الخلق لهم بالقول والفعل، والموت والنكاح والطلاق والبيع والشراء والجوع والعطش والسهو في الصلاة فإن هذا كله جائز. وكل ما وجب للرسل واجب للأنبياء الذين لم يرسلوا للتبليغ للخلق فإنهم لم يؤمروا به، لكن يجب على النبي أن يخبر الناس أنه نبي ليحترمه الناس.

يا سائلي عن رسول الله كيف سها والسهو من كل قلب غافل لاهي قد غاب عن كل شيء سره فسها عما سوى الله العظيم لله

<sup>(</sup>١) السهو في التبليغ مستحيل ، وأما في غيره فجائز فقد سها عليه الصلاة والسلام في الصلاة لكن باشتغال . قلبه العظيم لله وإلى هذا المعنى أشار بعضهم .

<sup>(</sup>٢) العُنَّة الممسوك عن امرأته .

ملاحظة: النصارى وصفوا النبي عيسى عليه السلام بصفات الله فزعموا أنه صفة العلم القديمة قائمة بجسد عيسى عليه السلام وجعلوه لذلك إلها على خبط لهم عظيم لا يفوه به عاقل.

ملاحظة: اليهود وصفوا الأنبياء بالأمور التي لا تليق بهم، فالنصارى أفرطوا فرفعوا عيسى فوق حقه إلى قولهم إنه ابن الله واليهود فرطوا.

ملاحظة: ما ذكر عن النبي شعيب الله أنه كان ضريراً لم يثبت كما ذكره المحققون وأما يعقوب عليه السلام فحصلت له غشاوة ولم تمنعه النظر ثم زالت عنه، وأما بلاء أيوب الله فلم تعفه النفس ولم يستقر به بل صار بدنه بعد الشفاء أجمل منه قبل.

ملاحظة: الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم (١) إما غالباً أو دائماً وهذا صححه الإمام النووي.

وروى النسائي في سننه الكبرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى النبي الله فقالوا يا أبا القاسم نسألك عن أشياء فإن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك قال فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قالوا الله على ما نقول وكيل قال أخبرنا عن علامة النبي على قال تنام عيناه ولا ينام قلبه. . . إلخ. ورواه عنه أيضا الطبراني في المعجم الكبير.

وروى البيهقي في سننه الكبرى عن عائشة في حديث ذكره في صلاة الليل قالت: فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر، فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي قال: رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وروينا عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة وأنس بن مالك عن النبي هم ما دل على أنه ملك كان تنام عيناه ولا ينام قلبه قال أنس بن مالك وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.

وروى الحاكم في مستدركه عن أنس ــ رضي الله تعالى عنه ـ قال: "كان النبي ﷺ تنام عيناه ولا ينام قلبه" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.(س).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة ـ رضي الله تعالى عنها ـ "كيف كانت صلاة رسول الله الله في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أبيا ثلاثاً فقلت: يا رسول الله تنام قبل أن توتر قال تنام عيني ولا ينام قلبي". ورواه البخاري أيضاً عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر: "سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي من مسجد الكعبة جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو خيرهم، وقال آخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاؤوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي الله والنبي الله المناء قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء".

# الشروع في البراهين

وبعد بيان ما يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام، نأتي إلى بيان البراهين على ما تقدم.

### برهان وجوب صدقهم عليهم السلام:

لو انتفى عنهم الصدق وثبت لهم الكذب لزم الكذب في كلامه تعالى لهم بالمعجزة (۱) المنزلة في الدلالة في صدق الرسل منزلة قوله جل وعز "صدق الرسل منزلة الرسالة في كل ما يبلغ عني"، فالمعجزة تنزل في الدلالة على صدق الرسل منزلة التصديق بالكلام وتساوي الكلام في المعنى. فلو لم يصدق الرسل للزم الكذب في خبره تعالى محال، لأن خبره تعالى لهم بالمعجزة النازلة، لكن الكذب في خبره تعالى محال، لأن خبره على وفق العلم لا يكون إلا صدقاً، وإذا بطل الكذب في خبره تعالى بطل الكذب في خبره تعالى بطل الكذب في خبره وهو المطلوب.

والدليل على إثبات الصدق للرسل من جهة النقل الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى في حق نبينا قال تعالى : ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَىٰ الْكتاب فقوله تعالى في حق نبينا قال تعالى : ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَىٰ يُوحَىٰ ﴾ الاحزاب: ١٨، يُوحَىٰ ﴾ اللاحزاب: ١٨،

<sup>(</sup>۱) المعجزة: أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة أو الرسالة، مأخوذة من الإعجاز لإعجازها للغير عن معارضتها أي الإتيان بمثلها وتكون قولاً كالقرآن وفعلاً كنبع الماء من بين أصابع نبينا في وانشقاق القمر له، وغير قول ولا فعل كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وكيفما كانت المعجزة فهي دالة على تصديق الله تعالى لمن ظهرت على يده، لأنها نازلة منزلة خبر صادر من الله وهو قوله: "صدق عبدي في كل ما يبلغ عني" فلو لم يكن الرسل صادقين للزم الكذب في خبره تعالى الذي نزلت المعجزة منزلته، والكذب في خبره تعالى عالى (غ)بتصرف.

وقوله تعالى: ﴿ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ لَالْحَزَابِ: ٢٢]. والسنة قوله ﷺ "لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً "(١). وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب صدق الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

ملاحظة : حقيقة المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة.

ملاحظة: الكرامة (٢) هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا مقدمة لها. وهي للأولياء، فالمقرون بدعوى النبوة معجزة، والمقدمة لها إرهاص فإنه للأنبياء سابق على دعوى النبوة كتظليل الغمام له الله المؤمنين الذين لم يصلوا لمرتبة الولاية تخليصاً لهم من المحن والمهالك. واستدراج وهو ما يقع لبعض الكفرة والفسقة مطابقة لمرادهم. وإهانة وهي ما تقع للفساق والكفرة أيضاً خالفة لمرادهم كما وقع لمسيلمة الكذاب أنه بزق في بئر ليزداد حلاوة فصار ملحاً أجاجاً. وابتلاء وهو ما يحصل على يد من يريد إضلال الخلق كالدجال مثلاً. وأما السحر والشعوذة فليسا من الخوارق لأن لهما أسباباً تتعلم. وهذه الخوارق لا تأثير للعباد فيها وإنما الفاعل هو الله وحده.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمر بن محمد بن جبير بن مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم "أنه بينما يسير هو مع رسول الله و ومعه الناس مقفلة من حنين فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي في فقال: أعطوني ردائي لو كان لي عدد هذه العضاة نعماً لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً".

ورواه الطبراني في المعجم الأوسط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه: "لا تجدوني بخيلاً ولا حباناً ولا كذاباً". وكذا حباناً ولا كذاباً". وفي الكبير عن محمد بن جبير بن مطعم بلفظ: "لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً". وكذا رواه ابن حبان عنه. ورواه الإمام مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب أيضاً. وغيرهم. (س).

<sup>(</sup>٢) نفى أبو عبدالله الحليمي من أهل السنة، والمعتزلة وقوع الكرامات، قالوا لو وجدت الكرامات لالتبست بمعجزات الأنبياء فيلتبس النبي بغيره، ولو وجدت واستمرت لكثرت وخرجت عن كونها خارقة للعادة. (ص) والجمهور من أهل السنة على جواز الكرامة ووقوعها في حياة الولي وبعد موته، ومن قال بنفيها لا يلتفت إليه. (غ).

### برهان وجوب الأمانة للرسل عليهم السلام:

لو خانوا بفعلِ محرّم أو مكروه لانقلب المحرّم أو المكروه طاعة في حقهم.

لأن الله قد أمرنا معشر العباد بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم ('')، قال تعالى و حق نبينا: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ

<sup>(</sup>١) وتقريراتهم وسكوتهم على الفعل إذ لا يقرّون على خطأ، ويستثنى من ذلك ما ثبتت خصوصيته بهم كنكاح ما زاد على الأربع. ويعلم من ذلك أنه ليس للمكلف منا أن يتوقف في فعل شيء مما ثبت عنه ﷺ، لاحتمال الخصوصية، بل يتبعه في جميع أقواله وأفعاله إلا ما ثبت أنه من خصوصياته لإطلاق قولــه تعالى ﴿ قُلِّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي ﴾ وقد أجمعت الصحابة على اتباعه عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله من غير توقف، لكن هذا بالنظر للغالب وإلا فقد وقع منهم التوقف في غزوة الفتح حيث أمرهم النبي ﷺ بالفطر في رمضان فاستمروا على الامتناع، فتناول القدح وشرب فشربوا، وفي غزوة الحديبية حيث أمرهم ﷺ بالنحر والحلق فلم يفعلوا لاستغراقهم في التفكر فيما وقع من المشقة، وذلك أنه ﷺ قدم هو وأصحابه معتمرين، ونزلوا بأقصى الحديبية فمنعهم المشركون من دخول مكة فأرسل على عثمان بن عفان بكتاب الأشراف مكة يعلمهم بأنه إنما قدم معتمراً لا مقاتلاً، فصمموا على أن لا يدخل مكة هذا العام ثم رمى رجل من أحد الفريقين على الفريق الآخر فكانت بينهم معركة بالنبل والحجارة، فأمسك رسول الله ﷺ بعضهم وأمسكوا عثمان بن عِفان رضي الله عنه، وأشاع إبليس أنهم قتلوه، فقال النبي ﷺ، لا نبرح حتى نناجزهم الحرب، ودعا الناس عند الشجرة للبيعة على الموت أو على أن لا يفروا فبايعوه على ذلك، فلما سمع الكفار بالمبايعة نزل بهم الخوف وأرسلوا رجلا منهم يعتذر بأن القتال لم يقع إلا من سفهائهم، وطلب أن يرسل من أسر منهم فقال النبي ﷺ: " إني غير مرسل حتى ترسلوا أصحابي، فقال ذلك الرجل: أنصفتنا. فبعث إليهم فأرسلوا عثمان وجماعة من المسلمين"، ووقع الصلح بينه ﷺ وبين ذلك الرجل على شرط أن يوضع الحرب بينهم عشر سنين، وأن يَؤْمَن بعضهم بعضاً، وأن يرجع عنهم عامهم ويأتي معتمراً في العام القابل، وأن يردُّ إليهم من جاء منهم مسلما، وأن لا يردُّوا إليه من جاء إليهم ممن تبعهم، وكتب لهم علي بن أبي طالب بذلك كتابا، فكره المسلمون هذه الشروط، وقالوا: يا رسول الله إنا نردّ ولا يردّون، قال: نعم أما من ذهب منا إليهم فأبعده الله تعالى، ومن جاء منهم إلينا فسيجعل الله له فرجاً ومخرجاً، ثم قال ﷺ لأصحابه: قوموا فانحروا واحلقوا، قال الراوي فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ذاك ثلاثاً. فلما لم

غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١١٥ عمران ٢٦١، وقال تعالى ﴿ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ الأعراف ٢٥٨، وقال الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين (١٥٠). والله تعالى لا يأمر بمحرم ولا مكروه لقوله تعالى ﴿ قُلْ إِنَّ ٱللهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ﴾ الأعراف ٢٨١، وانقلاب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم محال لأنه جمع بين النقيضين، فإذا بطل انقلاب المحرّم أو المكروه طاعة في حقهم بطل صدور الخيانة منهم، وإذا بطل صدور الخيانة منهم وجب لهم الأمانة وهو المطلوب.

### برهان وجوب كونهم قد بلّغوا ما أمروا بتبليغه:

وهو يجري على نفس طريق البرهان السابق، وبيانه: لو كتموا لانقلب الكتمان الذي هو محرّم طاعة في حقهم لأن الله قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم ولا

= يفعلوا دخل على أم سلمة وقال: هلك المسلمون أمرتهم أن يحلقوا وأن ينحروا فلم يفعلوا، فقالت: يا رسول الله لا تلمهم فإنه شق عليهم هذا الصلح، اخرج ولا تكلم أحداً حتى تفعل ذلك، فخرج فنحر بيده ودعا حالقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً كما في البخاري. (ج).

(۱) رواه الترمذي في الجامع الصحيح عن العرباض بن سارية قال: " وعظنا رسول الله على يوماً بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافاً كثيراً وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ".

قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية عن النبي الله نحو هذا حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية عن النبي شخوه والعرباض بن سارية يكنى أبا نجيح وقد روي هذا الحديث عن حجر بن حجر عن عرباض بن سارية عن النبي شخوه.

وهذا الحديث عن العرباض الذي أشار إليه الترمذي رواه الحاكم في المستدرك، والطبراني في المعجم الكبير، وابن ماجه في سننه، والبيهقي في سننه الكبرى، والدارمي في سننه.(س).

يأمر الله بمحرم ولا مكروه، وإذا بطل انقلاب الكتمان طاعة في حقهم بطل كتمان الرسل وإذا بطل كتمان الرسول وجب التبليغ، وهو المطلوب. والدليل على وجوب التبليغ من النقل الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقد قال تعالى ﴿ ٱلْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ مِن النقل الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقد قال تعالى ﴿ ٱلْيَوْمَ أَحْمَلْتُ لَكُمْ وَيَنكُمْ ﴾ المائدة: ١٦، وقال تعالى ﴿ وَلَد تَبنَّنُ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ البقرة: ٢٥١، وقال تعالى ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾ الناريات: ١٥٤، والسنة قوله ﷺ "آلا هل بلغت قالوا نعم ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴾ الناريات: ١٥٤، والسنة قوله ﷺ "آلا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرّب مبلغ أوعى من سامع "(١). وقد أجمع السلف على أن الأنبياء لم يكتموا شيئاً بما أمروا بتبليغه للخلق لا عمداً ولا نسياناً.

### برهان وجوب الفطانة والذكاء لهم عليهم السلام:

الفطانة هي حدة العقل، ولا يجوز أن يكون الرسول مغفلاً أو بليداً أو أبلهاً ، لأنهم قد أرسلوا لإقامة الحجة وإبطال شبه المجادلين ولا يكون ذلك من مغفل ولا أبله ولا بليد. ولأننا مأمورون بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم والمقتدى به لا يكون بليداً. ولأن البلادة صفة نقص تخل بمنصبهم الشريف.

ورواه أيضاً عن ابن عمر، والنسائي في الكبرى عنه، والحاكم في المستدرك عن ابن عمر، والطبراني في الكبير، وهذه العبارة مشهورة في كتب السنن.(\_\_).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة و رجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: "خطبنا النبي شيوم النحر قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميّه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلي قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميّه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة، قلنا: بلي قال: أي بلد هذا قلنا: الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميّه بغير اسمه، قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلي قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلّغت، قالوا: نعم قال: اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرب مُبلّغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض".

### برهان جواز الأعراض البشرية على الرسل عليهم السلام:

والأعراض الجائزة هي التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية. ودليل جوازها هو وقوعها بهم. فمن كان في عصرهم رآها، ومن لم يكن في عصرهم فقد ورده الخبر المتواتر بهذا الأمر. والحاصل أن الأعراض البشرية شوهد وقوعها بهم تارة وعدم وقوعها بهم تارة أخرى وما كان بهذا السبيل فهو الجائز. فإذا بطل نفي وقوع الأعراض البشرية بهم بطل عدم جوازها وإذا بطل عدم جوازها وجب أن تكون الأعراض جائزة في حقهم وهو المطلوب.

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، قال تعالى ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَالْمَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى الْأُسُواقِ ﴾ الفرقان: ١٧، وقال تعالى ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ قَبَلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ﴾ الفرقان: ٢٠١. وأما السنة فقد صح أنه على أكل وشرب ونام وتزوج وطلق وباع واشترى، وكذا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال على الما والله إني الأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني "(١) وقد أجمعت الأمة على ذلك.

ورواه النسائي في الكبرى وفي المجتبى عنه كذلك، وعبد بن حميد في المنتخب، والبيهقي في الكبرى، وابن حبان، وأحمد في المسند.(س).

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام البخاري في صحيحه عن حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي على يسألون عن عبادة النبي على فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي على قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبداً وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً فجاء رسول الله على فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني".

### فوائد وقوع الأعراض بهم عليهم السلام:

تعظيم الأجور: أي تكثير الثواب باعتبار ما يطرأ على ظواهرهم من الآفات والتغيرات والآلام وتجرع كأس الجمام. فقد مرض واشتكى وأصابه الحر والبرد والجوع والعطش وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم من ذلك. فكل هذه الأعراض تقع ويصبرون عليها، فهم أشد الناس بلاءً. قال في: "إنا كذلك معشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر"(۱). وهذه الأعراض حظها منهم الظاهر وأما بواطنهم فمنزهة عن ذلك. وقد حفظت من النوم الذي هو أدنى فما بالك بغيره.

التشريع : أي التعليم للغير كما عرفنا أحكام الصلاة من السهو الواقع له عليه الصلاة والسلام، وعرفنا كيف تؤدى الصلاة في المرض من فعله عليه الصلاة والسلام.

ورواه الحاكم في المستدرك عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: " دخلت على النبي وهو محموم فوضعت يدي من فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله! قال: إنا كذلك معشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر قال: فقلت: يا رسول الله أي الناس أشد بلاءً؟ قال: الأنبياء قلت: ثم من؟ قال: ثم الصالحون إن كان الرجل ليبتلي بالفقر حتى ما يجد إلا العباء فيحويها ويلبسها وإن كان أحدهم ليبتلي بالقمل حتى يقتله القمل وكان ذلك أحب إليهم من العطاء إليكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. (س).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات عن أبي سعيد الخدري قال: "دخلت على النبي وهو محموم فوضعت يدي فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله ! قال: إنا كذلك معشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر، قلت: يا رسول الله فأي الناس أشد بلاءً؟ قال: الأنبياء قلت: ثم من قال: ثم الصالحون إن كان ليبتلي بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة فيجوبها ويلبسها وإن كان أحدهم ليبتلي بالقمل حتى يقتله القمل وكان ذلك أحب إليهم من العطاء".

التسلي: أي التصبر ووجود الراحة واللذة عن الدنيا عند فقدها لأجل كونهم أكرم الخلق على الله أصابتهم الشدائد وكان من دونهم من باقي البشر أحرى. فإذا أصابت باقي البشر تسلى هؤلاء بالرسل عن الدنيا.

التنبيه لخِسَّة قدر الدنيا عند الله، فإن العاقل إذا نظر في ما واجهه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في هذه الدنيا تبين لهم قطعاً أن الدنيا خسيسة القدر عند الله إذ لو كان لها بال لأعطاها السادة الكرام ومنعها الفجار اللئام (١١)، وإن الله لم يرض الدنيا دار جزاء لأوليائه بسبب اعتبار أحوال الرسل من الضيق والشدائد.

ملاحظة: اعلم أن النبي الله ترك الدنيا(٢) زاهداً فيها وكذلك الأنبياء، وقد راودته الجبال أن تكون ذهباً فأبى. فلا يقال إنه الله فقير ولا مسكين ومن قال ذلك يقتل. وكذلك الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام.

ملاحظة: حقيقة التواتر خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة ولا يكون خبر التواتر إلا عن محسوس لا عن معقول.

<sup>(</sup>۱) قال النبي ﷺ: "لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء". وقال ﷺ خطاباً لابن عمر والمراد ما يعمه وغيره: "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل". زاد الترمذي " وعد نفسك من أهل القبور". (ج) والحديث الأول أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. والثاني أخرجه البخاري وزاد أحمد وابن ماجه والترمذي "وعد نفسك من أهل القبور". (س)

<sup>(</sup>٢) اعلم أن الذم الوارد في الدنيا إنما هو في الدنيا الشاغلة عن الله تعالى وعليه يحمل قول على: "الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه" أي من التسبيح والتحميد والتهليل، أما الدنيا التي لم تشغل المؤمن فلا ذم فيها بل هي محمودة يحمل عليها قوله على "نعم الدنيا مطية المؤمن بها يصل إلى الخير وبها ينجو من الشرور". وبذلك يعلم أنها ليست محمودة لذاتها ولا مذمومة لذاتها (ج) وحديث الدنيا ملعونة ... إلخ أخرجه ابن ماجه والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن وتمامه "وعالم ومتعلم" (س).

# باب في كيفية اندراج معاني العقائد المتقدمة في الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهان محمداً رسول الله

وهذا الباب من استوعبه حصل لديه الفهم بعقائد الإيمان تفصيلاً وإجمالاً.

قول لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله يجمع معاني هذه العقائد المتقدمة كلها، فمعنى هذا القول هو الجامع لمعنى العقائد، ولا بد من فهم لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله، لأن من لم يفهم معناها لم ينتفع بها، والمراد بمعناها اعتقاد الوحدانية لله واعتقاد الرسالة لرسوله بأن يعتقد أن الله واحد لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله.

ويلزم من كلمة التوحيد ثبوت معنى الألوهية لله وحده ونفيه عن كل ما عداه، والمنفي كل فرد من أفراد حقيقة إله، غير مولانا جل وعز، والمثبت من تلك الحقيقة فرد واحد وهو مولانا عز وجل، فلا يمكن أن توجد تلك الحقيقة لغيره لا عقلاً ولا شرعاً (۱) لأنه دل النقل والعقل أن الإله الحق هو الله وحده الواجب الوجود، المستحق جميع العبادة وعبادة غيره باطلة وكفر. وها نحن نذكر كيفية جمع الكلمة لجميع العقائد.

معنى الألوهية (٢) استغناء الإله عن كل ما سواه وافتقار كل ما عداه إليه وهذا معنى الألوهية استلزاماً ولا شك أن الاستغناء والافتقار يستلزمان جميع العقائد كما يأتى بيانه.

 <sup>(</sup>۱) یجب علی المکلف أن یلاحظ عدم إمکان ثبوت معنی الألوهیة لغیر الله تعالی، لا مجرد ثبوته لـه تعالی.(س).

<sup>(</sup>٢) لما كان الإمام السنوسي قد اختار المعنى المذكور أعلاه للألوهية ، اعترض عليه البعض بأن معنى الألوهية المشهور هو كون الإله معبوداً بحق ، ويلزم من ذلك استغناؤه عن كل ما سواه ، وإذا كان معنى الإله ما ذكر كان معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ، ويلزم من ذلك أنه لا مستغني عن كل ما سواه إلا الله ، فالمصنف اختار التفسير باللازم لأن اندراج معاني العقائد المذكورة فيها أظهر=

وأما معنى الألوهية مطابقة فهو عبارة عن وجوب الوجود واستحقاق العبادة(١١).

ومعنى الإله كلي انحصر بالأدلة النقلية والعقلية في فرد واحد ولا شك أن هذا المعنى خاص بالله تعالى. فيكون لا إله إلا الله لا مستغني عن كل ما سواه ومفتقراً إليه كل ما عداه إلا الله تعالى، أو هو لا إله "واجب الوجود" ومستحق للعبادة إلا الله تعالى إذ هو الإله الوجود للعبادة.

أما العقائد التي تندرج تحت الاستغناء فهي غناه الذاتي الأبدي جل وعز عن كل ما سواه فاستغناؤه يوجب له تعالى وجوب الوجود لأنه لو كان جائز الوجود لافتقر إلى محدث والافتقار ينافي الاستغناء. ونفي الاستغناء عن الله تعالى محال لثبوته له عقلاً ونقلاً قال الله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ افاطر: ١٥٥، وأما العقل فهو برهان القيام بالنفس.

ملاحظة: معنى جل هو تنزه عن كل نقص، ومعنى عزَّ هو انفرد بكل كمال.

واستغناؤه تعالى يوجب له القدم، أي انتفاء العدم السابق للوجود لأنه لو لم يكن قديماً لكان حادثاً، ولو كان حادثاً لافتقر إلى مُحدث، وينتفي عنه الغنى، ونفي الغنى عن الله تعالى محال لثبوته له عقلاً ونقلاً.

منه في المعنى المطابقي، وبذلك يندفع ما ادعاه بعض الفرق الضالة من أن المصنف لم يعرف معنى
 الكلمة وإلا لما فسرها بما ذكر.(س) عن البيجوري بتصرف.

واعلم أن معنى الألوهية مطابقة ليس هو كما ذكره البيجوري فيما نقلناه عنه آنفاً، بل كما ذكرناه في التهذيب أعلاه، من أن معناها مطابقة هو وجوب الوجود، لأن الله تعالى إله حتى قبل أن يعبده أحد من خلقه، فكونه معبوداً بحق أو غير ذلك، هذا المعنى لازم لكونه واجباً للوجود وما يلزم عن هذا المعنى من احتياج كل أحد إليه تعالى، ولما يلزم منه أن كل ما سواه فهو ممكن الوجود. وعلى هذا المعنى يكون تفسير كلمة التوحيد "لا واجب للوجود إلا الله تعالى"، وهذا المعنى يلزم عنه جميع العقائد لزوما بيناً.(س).

<sup>(</sup>١) لا حظ أن استحقاق العبادة إنما يكون لازماً عن كونه تعالى واجب الوجود، فكونه واجب الوجود هو الأصل، وكونه مستحقاً للعبادة هو الفرع (س).

واستغناؤه يوجب له تعالى البقاء وهو عبارة عن انتفاء العدم اللاحق للوجود لأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لكان جائز الوجود والجائز لا يكون وجوده إلا حادثاً، فيفتقر إلى محدث وينتفي عنه الغنى، ونفي الغنى عن الله تعالى محال لثبوته له عقلاً ونقلاً.

واستغناؤه يوجب له تعالى المخالفة للحوادث أي عدم المماثلة للحوادث في الذات والصفات والأفعال، لأنه لو ماثل شيئاً منها لكان حادثاً مثلها فيفتقر إلى مُحِدث والافتقار ينافي الاستغناء ونفي الاستغناء عن الله تعالى محال لثبوته له عقلاً ونقلاً.

واستغناؤه يوجب له تعالى القيام بالنفس الذي هو الاستغناء عن المحل والمخصص لأنه لو افتقر إلى محل أو مخصص لم يكن غنياً ونفي الغنى عن الله تعالى محال لثبوته له عقلاً ونقلاً. لا يقال القيام بالنفس هو الاستغناء، فكيف يستدل على الشيء بنفسه؟ لأنا نقول القيام بالنفس خاص بالاستغناء عن المحل والمخصص فقط، والاستغناء عن كل ما سواه أعم، والاستدلال بالأعمِّ على الأخصِّ صحيح هنا.

واستغناؤه يوجب له تعالى التنزه عن النقائص وهي الخصال الدنيئة ، لأنه لو لم يكن منزها عنها ، لاتصف بها ، فيحتاج إلى من يدفع عنه النقائص ، والاحتياج ينافي الاستغناء ونفي الاستغناء عن الله محال لثبوته له عقلاً ونقلاً. ويدخل في وجوب التنزه عن النقائص وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام ، ووجوب كونه سميعاً وبصيراً ومتكلماً لأن وجود المعانى يستلزم وجود المعنوية.

لاحظ أن ما يندرج من الصفات الواجبة تحت الاستغناء إحدى عشرة صفة ، واحدة نفسية وهي الوجود ، وأربعة سلبية وهي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس ، وثلاثة معاني وهي السمع والبصر والكلام ، وثلاثة معنوية وهي كونه سميعاً وبصيراً ومتكلماً ، وإذا ثبتت هذه الصفات انتفت أضدادها وهي إحدى عشرة أيضاً ، إذ لو لم تجب له هذه الصفات الإحدى عشرة وانتفت أضدادها لكان محتاجاً إلى المحدث وهذا استدلال على وجوب الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث وأحد

جزأي معنى القيام بالنفس الذي هو الاستغناء عن المخصص يعني لو انتفت هذه الصفات لكان محتاجاً إلى المحدث، واحتياجه تعالى محال لثبوت الغنى له تعالى عقلاً ونقلاً. أو لكان محتاجاً إلى المحل وهذا استدلال على وجوب الجزء الثاني من معنى القيام بالنفس وهو الاستغناء عن المحل، فلو لم يكن مستغنياً عن المحل لكان محتاجاً له والاحتياج ينافي الاستغناء، ونفي الاستغناء عنه تعالى محال، لوجوبه عقلاً ونقلاً. أو لكان محتاجاً إلى من يدفع عنه النقائص، وهذا استدلال على وجوب التنزه عن النقائص ومن جملة النقائص أضداد السمع والبصر والكلام، لأنه لو لم يكن منزهاً عن النقائص لكان محتاجاً إلى من يدفع عنه النقائص والاحتياج ينافي الاستغناء ونفي الاستغناء عن الله تعالى محال لثبوته له عقلاً ونقلاً.

ويؤخذ من وجوب استغنائه جل وعز عن كل ما سواه تنزهه تعالى عن الأغراض في أفعاله وأحكامه، والأغراض جمع غرض وهي البواعث لمراعاة المصالح ودفع المفاسد (۱) وأفعال الله نحو الإيجاد والإعدام والإعزاز والإفقار والإحياء والإماتة، وأحكامه هي الأحكام الشرعية الخمسة، وإن جاز عدم تنزهه عن الأغراض في أفعاله وأحكامه لزم افتقاره إلى ما يحصل غرضه، لأننا نشاهد أن كل من له غرض في شيء وأحكامه لزم اعتاره إلى ما يحصل غرضه، لأننا نشاهد أن كل من له غرض في شيء يحتاج إلى ما يحصل به غرضه لكن افتقاره تعالى إلى ذلك ينافي الاستغناء، والاستغناء ثبت له تعالى عقلاً ونقلاً، كيف يتصور افتقاره وهو جل وعز الغني عن كل ما سواه.

ويؤخذ من استغنائه تعالى أنه لا يجب عليه تعالى فعل شيء من المكنات إيجاداً وإعداماً (٢) ولا تركه أي عدم فعله. إذ لو وجب عليه تعالى فعل شيء منها كالثواب

<sup>(</sup>۱) سواء فرضت المصلحة لله تعالى وتنزه، أو فرضت للمخلوقات، فوجود الباعث على ذلك مستحيل في حق الله. وإنما مصلحة العباد تنشأ عن أمره تعالى ونهيه.(س).

<sup>(</sup>٢) شأن الواجب أن يحصل الكمال بفعله ، كالصلوات الخمس فإنها واجبة على الإنسان فإذا فعلها صار متكملاً بها فهو مفتقر إليها. (ط) ومن هذا تعلم لماذا نفى أهل السنة أن يكون ثم واجب على الله تعالى. (س).

والصلاح والأصلح وبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام لكان جل وعز مفتقراً إلى ذلك الشيء ليكتمل به، إذ لا يجب في حقه تعالى إلا ما هو كمال له لكن احتياجه محال، كيف وهو الخني عن كل ما سواه، وإذا بطل وجوب شيء عليه وجب أن فعل المكنات أو تركها جائز في حقه تعالى وهو المطلوب.

وما مركان عبارة عن بيان ما يندرج من العقائد تحت الاستغناء، وأما افتقار كل مآ سواه إليه فهو يوجب له تعالى عقلاً الحياة أي كونَه حياً، إذ لو لم يتصف بالحياة لما افتقر إليه شيء لأن الميت لا يُوجِد شيئا ولا يفتقر إليه شيء، ونفي الافتقار إليه تعالى محال لثبوته له عقلاً ونقلاً، أما النقل فقوله تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ لَا اللهِ اللهِ عَيره.

وافتقار كل ما سواه إليه يُوجِب لـه تعالى عموم تعلق القدرة وعمومَ تعلّقها بجميع المكنات فلو لم تكن لـه قدرة عامة التعلق لاتصف بالعجز ولو كان عاجزاً لما افتقر إليه كل ما سواه.

وافتقار كل ما سواه إليه يوجب له الإرادة وعموم تعلقها بجميع الممكنات إذ لو لم تكن له إرادة عامة التعلق لاتصف بالكراهة ولو كان كارهاً لما افتقر إليه شيء ونفي الافتقار إليه تعالى محالٌ لثبوته عقلاً ونقلاً.

وافتقار كل ما سواه إليه يوجب له تعالى العلم وعموم تعلقه بجميع المعلومات، لأنه لو اتصف بالجهل لما افتقر إليه شيء ونفي الافتقار إليه تعالى محال لثبوته له عقلاً ونقلاً. وثبوت هذه الصفات يستلزم المعنوية وهي كونه قادراً وكونه مريداً وكونه عالماً.

ولو انتفى شيء من هذه الصفات أو مطلب من مطالبها وأحرى لو انتفى جميعها لما أمكن أن يوجد شيء من الحوادث، والعلة في ذلك استحالة وجود المتوقّف بدون المتوقّف عليه، فلا يفتقر إليه شيء، لأن علة الافتقار الإمكان والحدوث فلو انتفى شيء منها لما افتقر إليه شيء، كيف يتصور نفي الافتقار إليه تعالى وهو عز وجل يفتقر إليه كل ما سواه ابتداء بالإيجاد ودواماً بالإمداد.

وافتقار كل ما سواه إليه جل وعلا يوجب له تعالى الوحدانية في الألوهية إذ لو كان معه ثان في الألوهية لما افتقر إليه شيء للزوم عجزهما حينئذ أي حين فرض وجودهما معاً ويثبت العجز لهما سنواء اتفقا أو اختلفا أو اقتسما، لكن كونه لا يفتقر إليه شيء باطل لما سبق من وجوب افتقار كل ما سواه إليه، كيف وهو جل وعلا الذي يفتقر إليه كل ما سواه ابتداء ودواماً.

ويؤخذ من افتقار كل ما سواه إليه حدوث العالم بأسره، إذ لو كان شيء منه قديماً لكان ذلك الشيء واجب الوجود ويكون مستغنياً عنه تعالى لوجوده وحصوله ، وتحصيلُ الحاصل محال ، إذ كونه تعالى لا يقبل العدم سابقاً ولا لاحقاً دليل على عدم افتقاره إلى مخصص ، فيكون غنياً عنه تعالى ، وهذا محال ، لأنه لو استغنى البعض لاستغنى الكل للتماثل وغنى كل المكنات عنه تعالى محال ، لوجوب افتقار كل ما سواه إليه ، كيف يتصور عقلاً غنى شيء عنه تعالى وهو جل وعلا الذي يجب عقلاً أن يحتاج إليه كل ما سواه بدليل العقل والنقل .

ملاحظة: اعلم أن من قال بقدم شيء من العالم أو ببقائه \_ أي بالذات \_ أو شك في ذلك كان كافراً بالإجماع.

ويؤخذ من افتقار كل ما سواه إليه جل وعلا أنه لا تأثير لإيجاد ولا إعدام لشيء من الكائنات في أثر ما ولو قل (١٠)، فلا تأثير للنار في الإحراق ولا للطعام في الشبع ولا

<sup>(</sup>١) الناس في هذه المسألة وهي مسألة التأثير أربعة فرق:

للماء في الري ولا لغيره في سبب من الأسباب العادية وغيرها. فلو كان لشيء من الأسباب العادية وغيرها تأثير ما لزم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا جل وعز، ويفتقر لمن أثر فيه وذلك محال لأنه لو استغنى البعض لاستغنى الكل عن مولانا جل وعز، وذلك ينافي الافتقار إليه تعالى، ونفي الافتقار إليه تعالى محال لثبوته له عقلاً ونقلاً. كيف يتصور الاستغناء وهو جل وعلا يفتقر إليه كل ما سواه عموماً في جميع الذوات وعلى كل حال (۱) في جميع الصفات سواء كانت أجراماً أو أعراضاً أم غيرهما إن قدر

= الأولى: تعتقد أن النار أو السكين مثلاً تؤثر بطبعها وذاتها وهذه الفرقة لا نزاع في كفرها.

والثانية: تعتقد أن النار أو السكين مثلاً تؤثر بقوة جعلها الله فيها، وهذه الفرقة اختلف في كفرها والأصح عدم الكفر كما قيل في المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة أودعها الله فيه.

الثالثة: تعتقد أن التأثير ليس إلا لله تعالى لكن تعتقد التلازم بين النار أو السكين مثلاً وبين آثارها عقليا، وهذه الفرقة ليست كافرة لكن ربما جرها ذلك الاعتقاد إلى الكفر، لأنه قد يؤديها إلى إنكار الأمور الخارقة للعادة كمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكبعث الأجساد.

والرابعة : تعتقد أن التأثير ليس إلا لله تعالى، وتعتقد إمكان التخلف بين النار أو السكين مثلاً وبين آثارها، وهذه الفرقة هي الناجية إن شاء الله تعالى.

فالاعتقاد الصحيح أن لا تأثير لشيء من هذه الأمور مع إمكان التخلف، فقد توجد النار ولا يوجد الإحراق كما وقع لسيدنا إبراهيم حين رمي بالمنجنيق وحفظه الله تعالى منها، وقد نزل له جبريل في تلك الحالة، وقال: ألك حاجة قال أما لك فلا، فأمره بالدعاء لله تعالى، فقال: علمه بحالي يغني عن سؤالي، وهذا إنما كان عند غلبة الحقيقة عليه، فلا ينافي مشروعية الدعاء كما في مواضع كثيرة من الكتاب أو السنة، وتوضيح ذلك أن من اصطفاه الله تعالى قد تغلب عليه الحقيقة فيكتفي بعلمه تعالى عن الدعاء وغيره، وقد تغلب عليه الشريعة فيدعوه تعالى، وقد توجد السكين ولا يوجد القطع كما في قصة إسماعيل بناءً على أن أباه أمر بالسكين على مذبحه، والصحيح أنه لم يقع منه إلا الهم على ذلك. (ج) بتصرف يسير.

(۱) وعلى كل حال أي في حالتي الوجود والعدم، فالممكن يفتقر إليه تعالى في الحالتين، أما في حالة العدم فلأنه يحتاج إليه تعالى في إيجاده، وأما في حالة الوجود فلأنا إن قلنا إن العرض لا يبقى زمانين افتقر الممكن إليه تعالى في إمداد ذاته بالأعراض التي لولا تعاقبها عليها لانعدمت، وإن قلنا بأن العرض يبقى زمانين فأكثر وحو الراجح، افتقر الممكن إليه تعالى أيضاً في دوام وجوده بناءً على المختار =

أن في العالم ما ليس بجرم ولا عرض كما يزعمه الفلاسفة، وعلى كل حال ابتداءً ودواماً.

ملاحظة: إن قدّرت أن شيئاً من الكائنات يؤثر بطبعه أي يحققه بذاته فإن بطلان هذا إنما يؤخذ من الافتقار. وأما إن قدرته مؤثراً بقوة جعلها الله تعالى فيه فإنما يؤخذ بطلان هذا من الاستغناء. وقد تبع كثيرٌ الفلاسفة في هذا الاعتقاد.

ملاحظة: إن من اعتقد أن تلك الأسباب تؤثر في ما قارنها بطبع أو علة فلا خلاف في كفره، ومن اعتقد أنها تؤثر بقوة جعلها الله فيها فهو فاسق مبتدع وفي كفره قولان والراجح أنه فاسق ومبتدع، وأما من اعتقد أنها لا تؤثر بطبعها ولا بقوة أودعها الله فيها وزعم أن التلازم بينها وبين ما قارنها أمر عقلي ولا يصح فيه التخلف، فهو جاهل بحقيقة الحكم العادي وربما جره جهله إلى الكفر، وذلك إذا أنكر نحو معجزات الأنبياء والبعث لأنها كلها على خلاف العادة، وأما من اعتقد أنها لا تؤثر بطبعها ولا بقوة جعلها الله فيها، وزعم أن التلازم بينها وبين مسبباتها أمر عادي يصح فيه التخلف، فهذا هو المؤمن المحقق الإيمان، الذي ينجو بفضل الله تعالى من مهالك الدنيا والآخرة.

ملاحظة: تأثير شيء من الكائنات بقوة جعلها الله تعالى فيه ممتنع عقلاً، لأنه يصير حينئذ مولانا محتاجاً في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطة تلك القوة، وهذا باطل لما عرف

=من أن منشأ افتقار الممكن الإمكان، أي استواء نسبتي الوجود والعدم إليه بالنظر لذاته، لأن هذا الوصف لا يفارقه فيكون مفتقراً إليه تعالى في كل لحظة في ترجيح وجوده على عدمه، وأما على مقابله من أن منشأ افتقاره الحدوث أي الوجود بعد العدم فلا يفتقر إليه تعالى من دوام وجوده ضرورة أن هذا الوصف أعني الوجود بعد عدم قد حصل، فلو احتاج إليه بعد حصوله لزم تحصيل الحاصل". (ج) واعلم أن القول بأن علة الافتقار هي الحدوث ضعيف جداً، إذا قصد منه أن علة افتقار الشيء في ذاته، ويمتنع أن يكون هذا علة لافتقار الشيء في ذاته هي حدوثه، لأن الحدوث زائد عن الشيء في ذاته، ويمتنع أن يكون هذا علة لافتقار الشيء في ذاته هي إمكانه الذاتي. وقد خطر الشيء في ذاته هي إمكانه الذاتي. وقد خطر لي تخريج لقول من قال إن علة الافتقار هي الحدوث، أي بمعنى أن علة معرفتنا أن الشيء مفتقراً هي معرفتنا بأنه حادث. وبهذا التخريج يكون قولهم قوياً جداً، ولا يتعارض مع من قال إن علة افتقار الشيء في ذاته هو الإمكان، كما ترى فتأمل (س).

من وجوب استغنائه جل وعز عن كل ما سواه. ويلزم عليه أن إرادته وقدرته قد طرأ عليهما التخصيص لخروج شيء من تعلقاتهما، وهو يستلزم النقص، وهو محال.

وبهذا يكون قد بان لك تضمن كلمة "لا إله إلا الله" للأقسام الثلاثة التي يجب على المكلف معرفتها باستقادها بالدليل وربط القلب بها، وهي الأقسام التي في حق مولانا عز وجل ما يجب وما يستحيل وما يجوز.

وأما كلمة "محمد رسول الله" فقد حان بيان ما تتضمنه من عقائد.

فقولنا "محمد رسول الله" يدخل فيه التصديق بجميع الأنبياء، أي التصديق بوجودهم وأنهم من عباد الله أكرمهم الله تعالى بهذه الرتبة التي لا يصل إليها أحد غيرهم، وأنهم معصومون من الصغائر والكبائر كما تقدم، أولهم سيدنا آدم وآخرهم سيدنا محمد على وبه خمتم الله النبوة كما قال تعالى ﴿ وَخَاتُمَ ٱلنَّبِيِّينَ ﴾ الأحزاب: ١٤٠، عليهم الصلاة والسلام(١٠)، ويجب تعظيمهم وتوقيرهم وأن من استخف بأحد منهم قتل كفراً إن لم يتب إجماعاً، وحدًّا إن تاب عند المالكية.

ويجب الإيمان تفصيلا بمن اشتهر منهم اسمه بالكتاب والسنة(٢) كمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى وأيوب ويعقوب ويوسف وغيرهم، وإجمالًا لمن لم يشتهر بأن تعتقد أن كل ما في علم الله من نبي فهو حق، واختلف هل يُعْلَمُ عدد الأنبياء والرسل أم لا؟، فقيلٍ لا يعلم عددهم لقوله تعالى ﴿ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ اغافر: ١٧٨، وقيل يعلم عدد الأنبياء والرسل؟ لما في بعض الروايات من حديث أبي ذر قال قلت يا رسول الله كم عدد الأنبياء والرسل، قال: "مائة ألف نبي وأربعة عشر ألفا" قلت: يا

(٢) ذكر في القرآن أسماء خمسة وعشرين نبياً، فمن أنكر واحداً منهم بعد معرفته كفر.(ص)

<sup>(</sup>١) إن شريعة محمد ﷺ نسخت كل الشرائع التي قبلها وذلك بصريح الآية "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين" وهذه الآية لا تقبل التأويل. فيجب اعتقاد ذلك إذن. فائدة جليلة: خير القرون قرن الصحابة وهو مائة وعشرون سنة مبدؤها البعثة، ثم التابعين، وقرن التابعين سبعون سنة الذي انفرد فيه عن الصحابة، وتابعي التابعين وقرنهم ثلاثون سنة.(ص)

رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير (۱) ، أولو العزم (۲) منهم خمسة على ما ذكره ابن عطية (۲) وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلاة الله عليهم وسلامه عليهم أجمعين، وزاد الكشاف خمسة وهم يعقوب وإسحاق ويوسف وداود وأيوب (۱).

ملاحظة: الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل وهذا هو ما عليه الشافعي وكثير من العلماء، وقد قال بعض العلماء نظماً:

نطق الكتاب بذاك والتنزيل وأبائه التفسير والتأويل (٥)

إن الذبيح هُديتَ إسماعيل شرف به خَص الإله نبيّنا

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في سننه الكبرى عن أبي ذر قال: دخلت على رسول الله وهو في المسجد فذكر الحديث إلى أن قال: فقلت يا رسول الله كم النبيون؟ قال مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر تفرد به يحيى بن سعيد السعيدي. ورواه الحاكم في المستدرك.(س).

<sup>(</sup>٣) الذي قاله ابن عطية في تفسيره لسورة الأحقاف، عند قوله تعالى ﴿ فَٱصْبِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ "والمراد من حفظت له مع قومه شدة ومجاهدة كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم، هذا قول عطاء الخراساني وغيره. ثم حكى عن أبي القاسم الحكيم أنه قال: الرسل كلهم أولو عزم إلا يونس عليه السلام. هـ، ولا شك أن التعيين ليس عليه دليل قطعي، ولكن التحقيق كما قاله ابن عطية في تفسيره أيضاً السلام. هـ، ولا شك أن التعيين ليس عليه دليل قطعي، ولكن التحقيق كما قاله ابن عطية في تفسيره أيضاً (١٠٧/٥): "ولا محالة أن لكل نبي ورسول عزماً وصبراً". اهـ وهذا هو ما يجب الركون إليه (س).

<sup>(</sup>٤) اختلف العلماء في ثلاثة منهم أنهم من الأنبياء أو لا، وهم لقمان والعزيز وذو القرنين.(ص).

<sup>(</sup>٥) كان الشطر الثاني من البيت الثاني مطبوعاً هكذا ( وآياته ...) فنبهني على تصيححها كما تراه شيخنا الفاضل أحمد الجمّال عندما أهديته نسخة ، فجزاه الله تعالى خيراً .(س).

ويدخل في قولنا محمدٌ رسول الله، الإيمان بسائر الملائكة ومعنى الإيمان بهم التصديق بوجودهم وأنهم مكرَّمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (۱) وأنهم سفراء بين الله وبين خلقه متصرفون فيهم كما أذن لهم، صادقون فيما أخبروا به، وأنهم بالغون من الكثرة ما لا يعلمه إلا الله، قال تعالى ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ لَا الله الله الله الله الله الله علمه إلا الله وحق لها أن تنظ، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله (۱۳).

<sup>(</sup>۱) لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا ينافي ذلك ما ينقل عن هاروت وماروت لأنه إنما ينقله المؤرخون عن الإسرائيليات أي كتب اليهود والنصارى، ولم يصح فيه خبر كما قاله المفسرون، وما يذكره كذبة المؤرخين من أنهم عوقبا ومسخا كذب وزور لا يجوز اعتقاده، بل الذي يجب اعتقاده أن تعليمهما السحر لم يكن لأجل العمل به بل للتحذير منه، وليظهر الفرق بينه وبين المعجزة، فإنه قد وقع أن السحرة كثروا بسبب استراق السمع وتعليمهم إياهم، فظن الجهلة أن معجزات الأنبياء سحر، فأنزلهما الله تعالى ليعلما الناس كيفية السحر، ليظهر الفرق بينه وبينها، هذا كله بناء على أنهما كانا ملكين، وقبل إنهما كانا رجلين صالحين وسميا ملكين لصلاحهما (ج) واعلم أن البعض قال إن الملائكة يجوز عليهم العصيان لله تعالى، واستندوا في قولهم هذا إلى أن إبليس من الملائكة، وهو قول ضعيف جداً بل باطل، لأنه يخالف نص الآية الكريمة ﴿ إِلّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ ﴾ فهذا نص في أن إبليس لم يكن من الملائكة، بل كان من الجن، ونحن نعلم أن الجن هم جنس غير فهذا نص في أن إبليس لم يكن من الملائكة، بل كان من الجن، ونحن نعلم أن الجن هم جنس غير الملائكة ولا يندرجون تحتهم، ولا وجه لمن قال إن بعض الملائكة يقال له جنّ، لأن هذا لا دليل عليه، وهو خلاف الظاهر فتنه. (س).

<sup>(</sup>٢) روى الترمذي في الجامع الصحيح عن أبي ذر قال: قال رسول الله ﷺ: "إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطّت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتكم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله لوددت أني كنت شجرة تعضد" قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وأنس قال هذا حديث حسن غريب ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذر قال: "لوددت أنى كنت شجرة تعضد".

ملاحظة: قوله أطَّت بفتح الهمزة أي صوتت وحنت من ثقل ما عليها من ازدحام الملائكة، وقال بعضهم هذا ضرب مثل وإعلام بكثرة الملائكة وإن لم يكن ثمَّ أطيط حقيقة. قال بعض المحققين والأول أولى لأنه جائز أن يخلق الله إدراكاً وصوتاً فيها.

ويجب الإيمان بهم تفصيلاً في من اشتهر وعلم من الكتاب والسنة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت<sup>(۱)</sup> ومالك ورضوان ومنكر ونكير ورقيب وعتيد جبريل صاحب الوحي للأنبياء وإسرافيل موكل بالروح والنفخ في الصور وميكائيل موكل بالأرزاق والأمطار والبحار وملك الموت موكل بقبض الأرواح، ورقيب كاتب الحسنات وعتيد كاتب السيئات ورضوان خازن الجنان ومالك خازن النيران ومنكر ونكير موكلان بسؤال الأموات وما عدا هؤلاء يجب الإيمان بهم إجمالاً، بأن يعتقد المكلف أن كل ما في علم الله من ملك فهو حق.

وسابُّ الملائكة كسابِّ الأنبياء، يقتل سابُّهم.

ويدخل في قولنا محمدٌ رسول الله ، الإيمان بالكتب السماوية ومعنى الإيمان بها التصديق بها ، ونعتقد أنها كلام الله ، أي دالة على كلامه القديم القائم بذاته ، وأن ما فيها فهو حق وصدق أنزلها على بعض رسله .ويجب تفصيلاً معرفة أربعة وهي: القرآن

<sup>=</sup> وروى الحاكم في المستدرك عن أبي ذر قال: "رضي الله تعالى عنه قرأ رسول الله على مَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسُنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذْكُورًا حتى ختمها ثم قال إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطّت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع قدر أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجداً لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى والله لوددت أني شجرة تعضد" هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى عن أبي ذر أيضاً وفيه ما فيها قدر موضع أصبع إلا ملك، ورواه الإمام أحمد في المسند.(س).

<sup>(</sup>۱) يقال أن اسمه عزرائيل، وبعض الناس يقول لم يرد هذا الاسم، ولذا لا يجوز تسميته به، وبعضهم يقول بل ورد في بعض الأحاديث وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن هذا الأمر يكفي فيه مثل هذا، ولا يترتب عليه ضرر.(س).

أنزل على نبينا محمد، والتوراة على النبي موسى، والإنجيل على النبي عيسى، والزبور على النبي داود، وما عدا هؤلاء الأربعة يعتقدها على الجملة، ولا يعلم عددها إلا الله تعالى.

ملاحظة: قال بعض العلماء جملتها مائة كتاب، خمسون على شيث، وثلاثون على إدريس وعشرة على إبراهيم وعشرة على موسى قبل التوراة. والتحقيق الإمساك عن حصرها في عدد للاختلاف فيه، فالواجب على المكلف الاعتقاد أن الله أنزل كتباً من السماء على الإجمال إلا الكتب الأربعة فالواجب عليه معرفتها والإيمان بها تفصيلاً. ملاحظة: سمّيت بالكتب السماوية لأن جبريل أتى بها من جهة السماء والله سبحانه يستحيل عليه الجهات.

ويدخل في قولنا محمدٌ رسول الله الإيمان باليوم الآخر أي التصديق به وبما اشتمل عليه من البعث لعين هذه الأجساد لا لمثلها قال تعالى ﴿ كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا ﴾ الأنبياء: ١٠٤، ومن جملة ما اشتمل عليه الحشر وهو سوق الناس إلى المحشر وهو موضع الوقوف كل واحد يساق على حسب عمله في الدنيا، والشفاعة يتنصل منها كل أحد إلا سيد البشر عليه الصلاة والسلام ويقول أنا لها أنا لها أمتي أمتي () ويشفع في فصل القضاء وهي الشفاعة العظمى. والميزان والجمهور على أن

<sup>(</sup>۱) روى هذا الحديث كثير من حفاظ الأمة، منهم الإمام البخاري في صحيحه، قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حمّاد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة فقال الشفاعة فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال حدثنا محمد والله قال: "إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح ولكن عليكم بعيسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح ولكن عليكم بعيسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح ولكن عليكم بعيسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح ولكن عليكم بعيسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليه فيقول لسية في في بعض في فيقول لسية فيقول لسية في في بعض في في في في بعض في في بعض في في بعض في في في بعض في في بعض في في في بعض في في في بعض في في في بعض في في بعض في في بعض في بعض في بعض في في بعض في في بعض في بعض

الموزون هو صحائف الأعمال وأن الميزان واحد. وإعطاء كتب الحسنات والسيئات والحوض. والصراط فيمرون عليه (١).

= الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد ﷺ فيأتونني فأقول أنا لها فأستأذن على ربى فيؤذن لى ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخرُّ له ساجداً فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمَع لك وسكل تعط واشفع تُشَّفع فأقول يا رب أمتى أمتى فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخرُّ له ساجداً فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمَع لك وَسَلْ تعط واشفع تُشفُّع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخرُّ له ساجداً فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمَع لك وَسَلْ تُعط واشفع تُشفّع فأقول يا رب أمتى أمتى فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل". فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلَّمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هيه فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال هيه فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة فلا أدري أنسى أم كره أن تتكلوا قلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولاً ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم به وقال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخِرُّ له ساجداً فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله.

ورواه النسائي في الكبرى عنه وعن ابن عباس وعن عبدالله بن عمرو وعن أبي هريرة ، والحاكم عن ابن عباس ، وكذا الطبراني في المعجم الكبير ، والدارمي في سننه عن أنس بن مالك وكذا ابن حبان عنه ، ومسلم عنه وعن أبى هريرة وعن عبدالله بن عمرو ، ورواه كثير غيرهم .(س).

(۱) حتى الكفار على الأصح (ج) وكل يمر عليه بحسب عمله في الدنيا لا حسب مهارته في المشي على الأمور الضيقة كما يتوهمه بعض الجهلة.(س) وصحَّح القرافي تبعاً للعز أنه عريض وفيه طريقان يمنى ويسرى فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال. قال بعضهم الأظهر أنه مختلف في الضيق والسعة باختلاف أحوال الناس كما أن المرور كذلك، والراجح أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وقدرة الله صالحة لمرورهم عليه مع كونه كذلك والله أعلم (ج).

وغير ذلك مما هو مفصل في الكتاب والسنة وتآليف العلماء(١).

وكل ما مضى يدخل تحت قولنا محمدٌ رسول الله لأنه عليه الصلاة والسلام جاء مرسلاً من الله بتصديق معاني ذلك كله، فهو إذا، حق، وجاء أيضاً بتكليفنا بتصديق كل هذا، فمن لم يصدق بواحد مما ذكر لم يكن مؤمناً لأن الإيمان ستة الإيمان بالله والإيمان باللائكة والإيمان بالكتب السماوية والإيمان باليوم الآخر

<sup>(</sup>١) أصول السمعيات أربعة الإيمان بسائر الرسل والملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر، ومن السمعيات الواجب اعتقادها شرعأ الإيمان بالقضاء والقدر وبسؤال القبر ونعيمه وعذابه وبالنشر والبعث والحشر والحساب وأخذ الصحف أي الكتب وبالميزان والصراط وحوض خير الرسل را وشفاعة نبينا المختار وغيره من مرتضى الأخيار، والجنة والنار ووجودهما وأنهما دار خلود للسعيد والشقى وأن من نعيم الجنان الحور العين والولدان وأن أعظم نعيمها وأجله رؤية الباري جل وعلا ومنها وجوب الإيمان بالحفظة والكتبة الكرام من الملائكة عليهم السلام وبملك الموت سيدنا عزرائيل عليه السلام وأنه الذي يقبض الأرواح قاطبة وبعموم الموت أي فناء كل العالم إلا ما ورد استثناؤه كالعرش والكرسي والقلم والجنة والنار وعجب الذنب وأجساد الأنبياء والشهداء عليهم الصلاة والسلام وبوجود إبليس اللعين عليه وعلى كل أتباعه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأنه أول من عصى وكفر، وحسد وكذب وتكبر، وبوجود الجن وهم نسل إبليس ومنهم الشياطين وفيهم المؤمن والكافر. ومما بجب الإيمان به أفضلية نبينا على سائر الخلق وإسراؤه ومعراجه بجسده يقظة وأفضلية صحبه رضوان الله على سائر الأمة وبراءة زوجه عائشة رضي الله عنها مما رميت به من الإفك، ونزول سيدنا عيسي عليه السلام قرب الساعة وقتله الدجال ورفع القرآن وبقاء الأرواح وأن الموت بالأجل وأن الفسق لا يزيل الإيمان، ومما يجب الإيمان به أيضاً حياة الأنبياء والشهداء عليهم الصلاة والسلام في قبورهم عند ربهم يرزقون، وثبوت المعجزة والعصمة للأنبياء والرسل، والكرامة للأولياء رضي الله عنهم، ونفع الدعاء. فهذه عدة من السمعيات وهي أهمها وآكدها يجب على المكلف معرفتها والإيمان بها تفصيلاً أو إجمالاً كما مضى تفصيله في بيان معرفة الله عز وجل ومعرفة رسلة عليهم السلام. (غ) بتصرف يسير واعلم أن بعض ما ذكره المارغني هنا فيه خلاف يعلم من المطولات، والأمر فيه يسير خلافاً لما يصوره :مض الجهلة.(س).

والإيمان بالقدر(١) بأن يعتقد أن كل ما وقع من خير أو شر إنما هو بإرادة الله وقدرته كما تعلق به علمه قبل وجوده.

ويؤخذ من قولنا محمدٌ رسول الله، وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام، أي مطابقة خبرهم للواقع وإضافة الرسول إلى الله تقتضي وجوب صدقه، ويؤخذ أيضاً استحالة الكذب عليهم. وذلك لأن الإيمان بالرسالة الواجبة بشهادة ما لا يحصى من المعجزات توجب شرعاً الإيمان برسالتهم لأنه جاء بتصديقهم، وإنْ لَمْ يَصْدقوا، لم يكونوا رسلاً أمناء لمولانا العالم بالخفيات(٢).

ويؤخذ من قولنا محمد رسول الله استحالة فعل المنهيات كلها سواء نهي تحريم أو كراهة، وذلك محال على الأنبياء كلهم لأنهم أرسلوا ليعلموا الخلق المبعوثين إليهم بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم فإن فعل أحد من الناس فعلاً وعلم به الرسول أو بلغه وسكت عنه وأقره عليه ولم ينكر على الفاعل فنستدل على جوازه بسكوته، فنفعله وإن كان من جنس العبادات فمطلوب إما وجوباً أو ندباً، وإن كان من جنس العادات فمباح، لأنهم عليهم الصلاة والسلام لم يقروا أحداً على باطل. فيلزم أن لا يكون في فمباح، لأنهم عليهم الصلاة والسلام لم يقروا أحداً على باطل. فيلزم أن لا يكون في

<sup>(</sup>۱) واختلفوا في تعريف القدر فقالت الأشاعرة: هو إيجاد الله للأشياء على طبق ما سبق به علمه وإرادته، فهو صفة فعل وهي حادثة. وقالت الماتريدية هو تحديده تعالى أزلاً كل مخلوق بحده الذي يوجد به من حسن وقبح وغير ذلك. فهو تعلق العلم والإرادة، وعليه فهو قديم. وقد يقال الخلاف لفظي فمن نظر لمظهر الإيجاد قال: هو حادث، ومن نظر لمتعلق العلم والإرادة التنجيزي الأزلي قال هو قديم. فنقول في تعريفه الجامع لهما هو إيجاد الله للأشياء على طبق العلم والإرادة.

والقضاء اصطلاحاً : عرفه الماتريدية بأنه الفعل مع زيادة إحكام. فعليه هو حادث. وعرّفه الأشاعرة بأنه إرادة الله المتعلقة بالأشياء أزلاً. وعليه فهو قديم، وقال بعضهم القضاء والقدر شيء واحد وهو إيجاد الله الأشياء على طبق تعلق العلم والقدرة، وفي الحقيقة الأشاعرة والماتريدية تعاكساً فما قالت الأشاعرة أنه قضاء قالت الماتريدية إنه قدر، وبالعكس.(ص).

 <sup>(</sup>٢) الخفيات: هي مشكلات الأمور وغوامضها بالنسبة للمخلوقين وأما بالنسبة إلى الله تعالى فهو عالم
 بجميع المعلومات تفصيلاً.(س).

جميعها مخالفة لأمر مولانا جل وعز الذي اختارهم على جميع خلقه، واختياره لهم يستلزم وصفهم بالصدق والأمانة وهو تعالى أمَّنهم على خبر وحيه.

ملاحظة: يؤخذ مما ذكرنا من اختيار الله للأنبياء لمى جميع الخلق تفضيلهم على الملائكة وهو قول الجمهور، وذهب المعتزلة وبعض أهل السنة إلى تفضيل الملائكة على الأنبياء، وهذا الخلاف واقع في غير محمد، وأما هو ﷺ، فلا خلاف في أنه أفضل من جميع الخلق على الإطلاق، ونقل الأئمة عليه الإجماع.

ملاحظة: ذهب الزمخشري إلى تفضيل جبريل على نبينا محمد ﷺ، ولذا قال بعض المغاربة: جهل الزمخشري مذهبه، لأن المعتزلة يقولون أنه ﷺ أفضل من جميع الأنبياء ومن جميع الملائكة.

ويؤخذ من قولنا محمد رسول الله جواز الأعراض البشرية عليهم صلاة الله وسلامه عليهم، لأننا أضفنا لنبينا محمد الرسالة وليس الألوهية حتى يلزم استحالة الأعراض البشرية في حقه، والعَرَضُ البشريُّ لا يُنقِصُ في رسالتهم ونبوتهم وعُلُوِّ منزلتهم عند الله تعالى بل ذاك مما يزيد فيها بصبرهم عليها.

وبهذا يكون قد بان لك تضمن كلمتي الشهادة مع قلة حروفها لجميع ما يجب على المكلف معرفته من عقائد الإيمان في حقه تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام ولعلها لاختصارها مع اشتمالها على ما ذكرناه جعلها الشرع ترجمة على ما في القلب من الإيمان.

#### باب في بيان معنى الإيمان والإسلام

ذهب جمهور الماتريدية وبعض المحققين من الأشاعرة إلى ترادف الإيمان والإسلام. وذهب جمهور الأشاعرة إلى أنهما متغايران لأن مفهوم الإيمان شرعاً تصديق القلب(١) بكل ما جاء به النبي الشري علم علم من الدين بالضرورة بمعنى إذعانه له وتسليمه إياه(٢)،

(۱) هذا التصديق يستلزم أمرين، الأول هو نسبة الصدق إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني: الإذعان النفسي لما أخبر به النبي عليه السلام. وهو ما يطلق عليه بعض العلماء اسم حديث النفس التابع للمعرفة. فليس التصديق هو مجرد القول بأن النبي عليه السلام صادق، خلافاً لما يصوره بعض جهلة الحشوية عن مذهب أهل السنة. (س).

(٢) قال الإمام السعد التفتازاني في شرح العقائد النسفية: ذهب جمهور المحققين إلى أنه - أي الإيمان لا التصديق بالقلب، وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، لما أن التصديق بالقلب أمر باطن لا بد له من علامة، فمن صدَّق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى وإن لم يكن مؤمناً في أحكام الدنيا، ومن أقرَّ بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس، وهذا هو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله، والنصوص معاضدة لذلك، قال الله تعالى ﴿ أُولَتِ اللهِ مَا لَهُ وَقَالُ الله تعالى ﴿ وَقَالُ الله على فَيْنُ اللهِ عَلَى دينك "، وقال عليه السلام لأسامة حين قتل من قال لا إله النبي عليه السلام: "اللهم ثبت قلبي على دينك "، وقال عليه السلام لأسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله: "هلا شققت عن قلبه؟"انتهى كلام السعد.

واعلم أن الخلاف بين أهل السنة في هذه المسألة قريب. وأما من خالفهم من الفرق الأخرى مثل من قال إن الأعمال تدخل في أصل الإيمان، فقد حقق الإمام الحليمي في كتابه المنهاج هذه المسألة وحاصل ما قاله هناك، أن الذي اعتمد عليه هؤلاء إنما هو إطلاقات وردت من الشارع ذكر فيه العمل من الإيمان، كالصلاة والزكاة وغيرهما، والتحقيق أن هذا راجع إلى الاستعمال اللّغوي، فكلمة آمن بالباء، نحو قوليه تعالى أنزين يُؤمِنُونَ بِآلَقيبِ ﴾ وقوله تعالى ﴿ وَالنّذِينَ يُؤمِنُونَ مِاللّام مثلما ورد في قوله تعالى ﴿ وَالنّذِينَ يُؤمِنُونَ مِكَا أُنزِلَ إِنْيَكَ وَمَآ أُنزِلَ إِنْيَكَ وَمَآ أُنزِلَ وَلَى الله مثلما ورد في قوله تعالى ﴿ وَالنّذِينَ لَكُواتَبُعَكَ ٱلْأَرْدُلُونَ ﴾ فهي على الاستعمال الأول بمعنى التصديق بالقلب، وهو المراد بأنه معنى الإيمان، وعلى المعنى الثاني أي أنتبعك، فهي بمعنى الاتباع والتسليم والانقياد وبناءً على هذا فإذا قيل في الشريعة أن الصلاة مثلا هي إيمان، فإنما المراد من ذلك أنها إيمان لله بمعنى انقياد له تعالى فحينئذ ينقسم الإيمان في استعمال الشارع القسمان عمت تعريف واحد، بل لا بد أن يكون لكل واحد منها تعريف. فالإيمان به وهو بمعنى الإسلام. القسمان عمت تعريف واحد، بل لا بد أن يكون لكل واحد منها تعريف. فالإيمان به وهو بمعنى الإسلام. قالذي أدرج الأعمال مع التصديق تحت نفس الاسم لم يلاحظ هذه التفرقة. مع ما يلزمه من لوازم فالذي أدرج الأعمال مع التصديق تحت نفس الاسم لم يلاحظ هذه التفرقة. مع ما يلزمه من لوازم فالذي أدرج الأعمال مع التصديق تحت نفس الاسم لم يلاحظ هذه التفرقة. مع ما يلزمه من لوازم فالدة عديدة تم التنبيه إليها في الكتب المطولة. (س).

ومفهوم الإسلام شرعاً امتثال الأوامر واجتناب النواهي لبناء العمل على ذلك بالإذعان بالقلب. وهما مختلفان مفهوماً، وإن تلازما شرعاً بحيث لا يوجد مسلم ليس بمؤمن ولا مؤمن ليس بمسلم.

ملاحظة: إن أريد بالإسلام الإذعان بالقلب والقرر والانقياد، فهو مرادف للإيمان وإن أريد به عمل الجوارح مثل الصلاة والصوم والحج ولفظ الشهادتين وغير ذلك من الأعمال فهما متغايران لكنهما متلازمان شرعاً(۱)، وهذا التفصيل هو الحق.

وفُسِّر الإيمان بأنه حديث النفس التابع للمعرفة، والمراد بحديث النفس الإذعان والانقياد والقبول والتسليم الباطني كله معنى واحداً، فتصديق النبي على في كل ما جاء به من عند الله والتسليم له والإذعان والانقياد له بقلبه هو تصديق خاص لا مجرد نسبة النبي الله عند عند الله والإذعان وقبول وتسليم، فعلى هذا يكون الإيمان والإسلام مترادفين.

والحاصل أن تصديق النبي الله في كل ما جاء به من عند الله، فهو مع الإذعان بالقلب والانقياد هو إسلام وإيمان، وأما عمل الجوارح كالصلاة والصوم والنطق بالشهادتين وغير ذلك فهو الإسلام.

إن الإيمان لا يقبل من الكافر القادر على النطق بالشهادتين إلا بهما، أما المسلم الذي ولد في الإسلام فإيمانه صحيح وإن لم ينطق بهما إلا إنه عاص بترك النطق لأنها تجب في العمر مرة واحدة (٢).

وأما أولاد المؤمنين فليس النطق فيهم شرطاً، ولا شطراً اتفاقاً، كالذي له عذر في عدم النطق بها فيحكم عليهم بالإيمان وإن لم بنطقوا بها أصلاً، نعم يجب عليهم النطق بها في الصلاة دون غيرها

<sup>(</sup>۱) معنى أنهما متلازمان شرعاً أي إن أحدهما لا يغني عن الآخر، فمن صدق بقلبه وانقاد انقياداً نفسانياً، فإن الشرع لم يُعفِه من الواجبات الشرعية الأخرى نحو الصلاة والزكاة والحج وغيرها، وكذلك فمن صلى وقام بالأعمال المأمور هو بها ولم يحقق أصل التصديق في نفسه فعمله باطل، لكفره. وأما الأول أي من صدق ولم يعمل فليس بكافر، ولكنه عاص، وحسابه على الله. أما عندنا فإن لم نره يعمل أي عمل من أفعال الإسلام، ولا حتى سمعناه يتشهد بالشهادتين، فإننا نحكم عليه بالكفر ظاهراً، أي فيما يظهر لنا، ونوكل باطنه إلى الله تعالى. وكذلك فإنه في الواقع لا يجوز أن نقول عن إنسان معين أنه مؤمن غير مسلم ولا أن نقول إنه مسلم غير مؤمن، فهذا هو معنى التلازم.(س).

 <sup>(</sup>۲) الحكم بالكفر هنا من حيث الظاهر.
 وأما أولاد المؤمنين فليس النطق فيه

ولا يشترط في حق الكافر لفظ أشهد ولا النفي ولا الإثبات بل إن قال الله واحد ومحمد رسوله كفي ذلك(١٠).

والراجح في مسألة الإيمان أن الإيمان هو التصديق بالقلب<sup>(۲)</sup> فقط وأما النطق بالشهادتين فهو شرط إجراء أحكام المسلمين عليه<sup>(۳)</sup> من الغسل والصلاة إذا مات والدفن في مقابر المسلمين وغير ذلك من الأحكام. فالكافر إذا صدَّق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى، إلا أن يكون بحيث لو طلب منه النطق يأبى فلا ينفعه تصديقه إلا أن يكون الحاصل أن الآبي المتنع من النطق كافر والعاجز معذور (١).

خلافاً لما قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من أنه يجب عليهم مرة واحدة كالحمد والصلاة والسلام على النبي الشير (ج) بتصرف. ومنه يعلم أن ما ذكرناه أعلاه إنما هو جار على مذهب الإمام مالك دون إمامنا الشافعي رضى الله تعالى عنهما (س).

(۱) هذا الإيجاب إنما هو جار على مذهب الإمام مالك، وأما الإمام الشافعي وأكثر الفقهاء والشافعية أنه لا يكفي الله واحد ومحمد رسول مثلاً، بل يشترط النفي والإثبات، وهو المعتمد عند الشافعية. وأما عند المالكية فما ذكرناه أعلاه هو المعتمد (ج) بتصرف يسير.

(٢) واعلم أن المراد بالتصديق، ليس نسبة الصدق إلى النبي عليه السلام، بل الإذعان بذلك أيضاً، والكافي في ذلك الإذعان النفسي، ولا يلزم من ذلك أن ما سوى ذلك من الأعمال غير واجبة كما يتوهم بعض الحمقى من الحشوية المجسمة، بل هي واجبة ولكن ليست شرطاً لصحة الإيمان.(س)

(٣) القول بأن التلفظ بالشهادتين شرط صحة قول ضعيف، والقول بأنها شطر منه أقوى ثما قبله ولكن فيه ضعف، والراجح أنها شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط، فهي شرط كمال في الإيمان على التحقيق، وعلى هذا فمن أذعن بقلبه ولم ينطق بلسانه لكن لا لعناد بل اتفق له ذلك فهو مؤمن ناج، لكن لا تجري عليه الأحكام الدنيوية كدفنه في مقابر المسلمين والصلاة عليه ومحل الخلاف المذكور في الكافر الأصلي (ج) بتصرف يسير، أي إنه يعتبر مسلماً باطناً كافراً ظاهراً. والمقصود بالظاهر أي فيما نراه منه حسب الأحكام الشرعية التي كلفنا الله تعالى بها، والمقصود بالباطن أي إن الله تعالى يعلم أنه في نفسه مؤمن فهو يعلم الباطن وأخفى، ولكن نحن مكلفون بالعمل بالظاهر (س).

(٤) يشترط في الإيمان الإتيان بلفظ أشهد وبالنفي والإثبات عند الشافعية، وأن يعرف المعنى ولو إجمالاً، وأن يرتب فلو عكس لم يحكم بإسلامه على المعتمد، وأن يوالي بينهما، وأن يكون عاقلاً بالغاً فلا يصح إسلام الصبي ولا المجنون إلا تبعاً. وأن لا يظهر منه ما ينافي الانقياد، فلا يصح إسلام الساجد لصنم في حال سجوده. وأن يكون مختاراً فلا يصح إسلام مُكره إلا إذا كان حربياً أو مرتداً، لأن إكراهه حينئذ بحق. وأن يقر بما أنكره أو يرجع عما استباحه إن كان كفره بجحد مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة أو استباحة محرم إلى غير ذلك. (ج) بتصرف يسير.

ولذا فعلى العاقل أن يكثر من كلمة التوحيد فالإكثار مندوب، وأن يستحضر حين الذكر ما احتوت عليه من عقائد الإيمان حتى تمتزج مع معناها بلحمه ودمه فإنه يرى لها من الأسرار من محاسن الأخلاق الدينية الباطنة كالزهد والتوكل وهو ثقة القلب بالله تعالى والحياء بتعظيم الله تعالى وغير ذلك من الأمور الدينية، ومن العجائب من عرامات ظاهرة تحصل لذاكرها. وهذا كله إنما يحصل إذا ذكرها بقصد العبودية والإخلاص لله تعالى، فيجب على الذاكر أن لا يقصد بعمله التشوف للكرامات ولا غيرها وإلا كانت عبادته هباء منثوراً ولا يحصل له ما قصده.

وبالله التوفيق<sup>(۱)</sup> لا رب غيره ولا معبود سواه نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة عالمين بها، وصلى الله على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن اتبعه إلى يوم الدين انتهى بحمد الله تعالى وتوفيقه يوم الجمعة ٢٦ محرم - ١ ١ ٤١هـ الموافق ١٩٩٠/٨/١٧ وما توفيقنا إلا بالله وليس لنا إلى غير الله حاجة ولا مَدْهب سعيد عبداللطيف فودة

<sup>(</sup>۱) قال العلامة الهدهدي في شرح أم البراهين: والتوفيق خلق الطاعة، وقيل خلق قدرة الطاعة في العبدأه وعلق العلامة المحقق الشرقاوي على كلامه هذا فقال: وقوله خلق الطاعة، هذا تعريف إمام الحرمين، وهو أولى مما بعده المنسوب إلى الأشعري، لأنه مأخوذ من الوفاق، فيكون خلق ما يكون به العبد موافقاً لما طلبه منه الشرع، والموافقة مباشرة إنما تكون بنفس الطاعة لا بالقدرة عليها، ولأن خلق القدرة على الطاعة موجود في الكافر، مع أنه غير موفق. وأجيب عن هذا بأن القدرة هي العرض المقارن للطاعة، وذلك غير موجود في الكافر لعدم وجود الطاعة منه، وليس المزاد بها سلامة الأسباب كما فهم المعترض أهم كلامه والله تعالى بمنّه وكرمه يوفقنا ويوفق جميع المسلمين بفضله لمقتضى أمره ونهيه بجاه أكرم رسله وأشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين (س).

. . . . . . . 

·

•

.

### متن السنوسية

### تأليف الإمام محمد بن يوسف السنوسي الحسيني

الحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهُ. اعْلَمْ أَنَّ الحُكُم َ العَقْلِيَّ يَنْحَصِرُ فِي تَلاَثَةِ أَقْسَامِ الوُجُوبِ، وَالإسْنِحَالَةِ، وَالجَوَانِ، فَالْوَاحِبُ مَالا يُتَصَوَّرُ فِي العَقلِ عَدَمُهُ، وَالْمَسْتَحِيلُ مَالا يُتَصَوَّرُ فِي العَقلِ وُجُودُهُ، وَالجَائِزُ مَا يَصِحُ فِي العَقلِ وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ، وَيَحِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ شَرْعاً أَنْ يَعْرِفَ مَا يَحِبُ فِي حَقٍّ مَوْلِانَا جَلَّ وَعَزَّ وَمَا يَسْتَحِيْلُ وَمَا يَجُونُ، وَكَذَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْرِفَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي حَقِّ الرُسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ؛ فَيِّمَا يَجِبُ لِمَوْلِانًا جَلَّ وَعَزَّ عِشْرُونَ صِفَةً، وَهِيَ ؛ الوُجُودُ، وَالقِدَمُ، وَالبَقَاءُ، وَهُخَالَّفَتُهُ نَعَالَى لِلْحَوَادِثِ، وَقِيَامُهُ نَعَالَى بِنَفْسِمِ: أَيْ لا يَفْتَقِرُ إِلَى مَحَلِ وَلا مُخَصِّصِ، وَالوَحْدَانِيّةُ: أَيْ لا تَانِيَ لَهُ فِي ذَانِهِ وَلِا فِي صِفَانِهِ وَلِا فِي أَفْعَالِهِ، فَهَذِهِ سِتُ صِفَاتٍ. الأُولِي نَفْسِيَّةً، وَهِيَ: الوُجُونُ، وَالْخَمْسَةُ بَعْدَهَا سَلْبِيَّةً، ثُمَّ يَجِبُ لَهُ لَعَالَى سَبْعُ صِفَاتٍ، نُسَمَّى صِفَاتٍ المَعَانِي، وَهِيَ: القُدْرَةُ، وَالإِرَادَةُ المُتَعَلَقَانِ بِجَمِيعِ المُمْكِنَاتِ، وَالعِلْمُ المُتَعَلَقُ بِجَمِيع الوَاحِبَاتِ وَالْجَائِزَاتِ وَالْمُسْتَحِيلاتِ، وَالْحَيَاةُ وَهِيَ: لاَ نَتَعَلَقُ بِشَيْءٍ، وَالسَّمْعُ، وَالبَصَرُ الْمُتَعَلَقَانِ بِجَمِيعِ اللَّوْجُورَاتِ، وَالْكَلامُ الَّذِي لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلا صَوْتٍ، وَيَتَعَلَّقُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِمِ العِلْمُ مِنَ المَتَعَلَقَاتِ، ثُمَّ سَبْعُ صِفَاتٍ، نُسَمَّى صِفَاتٍ مَعْنَوِيَّةً، وَهِيَ: مُلازِمَةً لِلسَّبْع الأُولِي، وَهِيَ كُونُهُ نَعَالَى قَادِراً، وَهُرِيداً. وَعَالِماً وَحَيّاً، وَسَمِيعاً، وَبَصِيراً، وَهُتَكَلّماً، وَمِمّا يَسْتَحِيلُ فِي حَقَى نَعَالَى عِشْرُونَ صِفَةً، وَهِيَ أَضْدَادُ العِشْرِينَ الْأُولِي، وَهِيَ: العَدَمُ، وَالحُدُوثُ، وَطَرُوُّ العَدَمِ، وَالْمُمَاتَلَمُ لِلْحَوِ آدِثِ بِأَنْ يَكُونَ حِرْماً: أَيْ نَأْخُذَ ذَانَهُ العَلِيَّةُ قَدْراً مِنَ الْفَرَاغ،

أَوْ بَكُوْنَ عَرَضاً يَقُومُ بِالجِرْمِ وَأُوْ بَكُونَ فِي جِهَةٍ لِلْجِرْمِ وَأُوْلَهُ هُوَ جِهَةٌ ، أَوْ يَتَقَيَّدَ بِمَكَانٍ ، أَوْزَهَانٍ، أَوْلَتَصِفَ ذَاكِهُ العَلِيَّةُ بِالْحَوَادِثِ، أَوْ بَنَّصِفَ بِالصِّغَرِ، أَوِ الْكِبَرِ، أَوْ بَنْصِفَ بِالْأَغْرَاضِ فِي الْأَفْعَالِ أُوِ الْآحْكَامِ، وَكَنَّا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ نَعَالَى أَنْ لا يَكُونَ قَائِماً بِنَفْسِهِ، بِأَنْ يَكُونَ صِنْةً بَقُومُ بِمَحَلٍ، أَوْ يَحْتَاجُ إِلَى مُخَصِّمٍ، وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْمِ نَعَالَى أَنْ لا يَكُونَ وَاحِداً بِأَنْ يَكُونَ مُرَكَّبًا فِي ذَالِمِ، أَوْ يَكُونَ لَهُ مُمَاثِلٌ فِي ذَالِمِ، أَوْ صِفَانِمِ، أَوْ بَكُونَ مَعَهُ فِي الوُجُودِ مُوَثِّرٌ فِي فِعْلٍ مِنْ الْأَفْعَالِ، وَكَذَا بَسْتَجِيلُ عَلَيْهِ نَعَالَى العَجْزُ عَنْ مُمْكِنٍ مَّا، وَإِيجَادُ شَيْءِ مِنَ العَالِرَمَعَ كَرَاهَتِهِ لِوُجُودِهِ. أَيْ عَدَمُ إِرَادَنِهِ لَهُ نَعَالَى، أَوْمَعَ الدُّهُولِ، أُوِ الغَفَلَةُ، أُوْ بِالنَّعْلِيلِ، أَوْ بِالطَّبْعِ، وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ نَعَالَى الْجَهْلُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بِمَعْلُومِ مَّا، وَالْمَوْتُ، وَالصَّمَرُ، وَالعَمَى، وَالبُّكُمُ، وَأَصْدَادُ الصَّفَاتِ المَعْنُوبِّينِ وَاضِحَةٌ مِنْ هَذِيدٍ. وَأَمَّا الْجَائِزُ فِي حَقِّمِ نِعِالِي فِعْلُ كُلِّ مُمْكِنٍ أَوْنَرْكُمُ. أَمَّا بُرْهَانُ وُجُودِي نَعَالَى فَحُدُوثُ العَالِمَ، لأَنْهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُحْدِثٌ بَلْ حَدَثَ بِنَفْسِمِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ الْمُتَسَاوِيَيْنِ مُسَاوِياً لِصَاحِبِهِ رَاحِحًا عَلَيْهِ بِلا سَبَبِ وَهُوَ مُحَالٌ، وَذَلِيلُ حُدُوثِ الْعَالِرَ مُلازَّفَتُهُ لِلأَعْرَاضِ الْحَادِثَةِ مِنْ: حَرَّكَةٍ، وَسُكُونِ وَغَيْرِهِمَا، وَمُلازِمُ الْحَادِثِ حَادِث، وَدَلِيلُ حُدُوثِ الْأَعْرَاضِ مُشَاهَدَةُ لَغَيُّرِهَا مِنْ عَدَمِ إِلَى وُجُودٍ، وَمِنْ وُجُودٍ إِلَى عَدَمٍ وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ القِدَمِرِلَهُ نَعَالَى، فَلاَّنَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ قَدِيبَاً، لَكَانَ حَادِثَاً فَيَفْتَقِرُ إِلَى مُحْدِثِ فَيَلْزَمُ الدَّوْرُ، أَوِ النَّسَلْسُلُ. وَأَمَّا بُرُهَانُ وُجُوبِ البَقَاءِ لَهُ نَعَالَى، فَلاَّنَهُ لَوْ أَمْكَنَ أَنْ بَلْحَقْهُ ٱلْعَدَمُ؛ لَأَنْتَفَى عَنْهُ ٱلْقِدَمُ لِكُوْنِ وُجُودِي ْحِينَيْنِ جَائِزًا لا وَاحِبَا، وَالْجَائِزُ لا يَكُونُ وُجُودٌهُ إِلا حَادِيَناً، كَيْفَ وَقَدْ سَبَقَ قَرِيباً وُجُوبُ قِدَمِهِ نَعَالَى وَبَقَانِهِ، وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ مُخُالَفَتِهِ تَعَالَى لِلْحَوَادِثِ، فِلاَّنَهُ لَوْ مَآثِلَ شَيْئاً مِنْهَا، لَكَانَ حَادِثاً مِثْلَهَا، وَذَلِكَ مُحَالٌ لِمَا عَرَفْتَ قَبْلُ مِنْ وُجُوبٍ قِلَومِ نَعَالَى وَبَقَائِمِ. وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبٍ قِيَامِهِ نَعَالَى بِنَفْسِمِ، فَلاَّنَهُ نَعَالَى لَوٍ احْتَاجَ إِلَى مَحَلٍ لَكَانَ صِفَةً، وَالصَّفَةُ لا نَتَصِفُ بِصِفَاتِ الْمَعَانِي، وَلِا الْمَعَنُويِّيِّةِ، وَمَوْلاَنَا جَلَّ وَعَزَّ يَجِبُ أَنْصَافُهُ بِهِمَا فَلَيْسَ بِصِفَةٍ، وَلَوِ احْنَاجَ إِلَى مُخَصِّصِ لَكَانَ حَادِثًا، كَيْفَ وَقَرْ قَامَر

البُرْهَانُ عَلَى وُجُوبِ قِدَمِهِ نَعَالَى وَبِقَائِهِ. وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ الْوَحْدَانِيّة لَهُ نَعَالَى، فَلاَّنهُ لَوْ لَمْ بَكُنْ وَاحِداً كَنِمَ أَنْ لا يُوجَدَ شَيْءٌ مِنَ الْعَالَمِ لِلْنُومِ عَجْزِةٌ حِينَيْدٍ، وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ أَنْصَافِهِ نَعَالَى بِالْقُدُرَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْعِلْمِ وَالْحَيَاةِ، فَلاَّنَهُ لَوِ انْتَفَى شَيٌّ مِنْهَا لَمَا وُجِدَ شَيْءٌ مِنَ الْحَوَادِثِ. وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ السَّمْعِ لَهُ نَعَالَى وَالْبَصَرِ وَالْكَلامِ فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وِالإِجْمَاعُ، وَأَيْضَا لَم بَنْصِفَ بِهَا لَزِم أَن يَنْصِفَ بِأَضَّدِادِهَا، وَهِي لَقَامِصٌ، وَالنَّقْصُ عَلَيْنِ نَعَالَى مُحَالٌ. وَأَمَّا بُرْهَانُ كُونِ فِعُلِ الْمُمْكِنَاتِ أَوْ نَرْكِهَا جَائِزاً فِي حَقِّمِ نَعَالَى، فَلاَّنْهُ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ نَعَالَى شَيْءٌ مِنْهَا عَقْلاً، أو اسْتَحَالَ عَقْلاً لا نُقَلَبَ المُمْكِنُ وَإِحِباً أَوْ مُسْتَحِيلاً، وَذَلِكَ لا يُعْفَلُ. وَأَمَّا الرُّسُلُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَيَجِبُ فِي حَقَّهِمُ الصِّدُقُ وَالأَمَانَةُ وَنَبْلِيغُ مَا أُمِرُوا بِتَبْلِيغِي لِلْخَلْقِ، وَيَسْتَحِيلُ فِي حَقِّهِمْ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَضَّدَادُ هَذِي الصِّفَاتِ، وَهِيَ: الْكَذِبُ وَالْخِيَالَةُ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِمَّا نَهُوا عَنْهُ نَهْيَ نَحْرِيمِ أَوْ كَرَاهَةٍ، أَوْ كِتْمَانُ شَيْء مِمَّا أُمِرُوا بِتَبْلِيغِي لِلْخَلْقِ، وَيَجُوزُ فِي حَقَّهِ مْ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مَا هُوَمِنُ الْأَعْرَاضِ البَشَرِيَّةِ الَّنِي لا نُؤَدِّي إِلَى نَقْصِ فِي مَرَانِيهِمِ الْعَلِيَّةِ كَالْمَرَضِ وَنَحْوِلِا. أَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ صِدْقِهِمْ عَلِيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فَلاَّنَهُمْ لَوْ لَمْ بَصْدُقُوا لَلَزِمَ الْكَذِبُ فِي خَبَرِي تَعَالَى لِتَصْدِيقِهِ نَعَالَى لَهُمْ إِالْمُعْجِزَةِ النَّازِلَةِ مَنْزِلَةً قَوْلِهِ نَعَالَى: صَدَقَ عَبْدِي فِي كُلِّ مَا يُبَلُّغُ عَنِّي. وَأَمَّا بُرُهَانُ وُجُوبِ الْأَمَانَةِ لَهُمْ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فَلاَّنَهُم لَوْ خَانُوا بِفِعْلِ مُحَرَّمِ أَوْمَكُوعٌ، لا نُقَلَبَ الْمُحَرِّمُ، أَوِ الْمَكُرُوعُ طَاعَةً فِي حَقَّهِم، لَأَنَّ اللَّهُ نَعَالَى أَمَرَنَا بِالاقْتِدَاءِ بِهِمْ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ، وَلِا يَأْمُرُ اللَّهُ نَعَالَى بِفِعْلِ مُحَرَّم وَلا مَكْرُونِ، وَهُذَا بِعَيْنِهِ هُوَ بُرْهَانُ وُجُوبِ التَّالِثِ. وَأَمَّا دَلِيلُ جَوَازِ الْأَعْرَاضِ الْبَشَرِيَّةِ عَلَيْهِمْ فَمُشَاهَدَةً وُقُوعِهَا مِنْهُمْ: إِمَّا لِتَعْظِيمِ أَجُورِهِمْ أَوْ لِلنَّشْرِيعِ أَوْ لِلنَّسَلَّى عَنِ الدُّنْيَا، أَوْ لِلنَّنْبِيهِ لِخِسَّةِ قَدْرِهَا عِنْدَ اللَّهُ نَعَالَى، وَعَدَم رِضَاهُ بِهَا دَارَ جَزَاءِ لأَنبِيَانِهِ وَأُولِيَانِهِ بِاعْتِبَارِ أَحْوَالِهِمْ فِيهَا عَلَيْهِمُ الصَّلاةَ وَالسَّلامُ، وَيِجْمَعُ مَعَانِي هَذِهِ الْعَقَائِدَ كُلَّهَا قَوْلُ: لا إِلَهَ إلا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللَّهُ، إِذْ مَعْنَى الأُلُوهِيِّةِ: إِسْنِغْنَاءُ الإِلَى عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَإِفْتِقَارُ كُلِّ مَا عَدَاهُ إِلَيْهِ، فَمَعْنَى لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ: لا مُسْتَغْنِيَ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، وَمُفْتَقِراً إِلَيْهِ كُلُّ مَا عَدَاهُ إِلا اللَّهُ نَعَالَى. أَمَّا اسْتِغْنَاوُهُ جَلَّ وَعَزَّ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ فَهُوَ بُوجِبُ لَمُ لَعَالَى: الوُجُودَ، وَالقِدَمَ، وَالْبَقَاءَ، وَالْمُخَالَفَةَ لِلْحَوَادِثِ، وَالْقِيَامَ بِالنَّفْسِ، وَالْتَنَزُّةُ عَنِ النَّقَائِصِ، وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ وُجُوبُ السَّمْعِ لَهُ نَعَالَى وَالبَصَرِ وَالْكَلامِ ، إِذْ لَوْ لَمْ نَجِبْ لَهُ هَذِهِ الصِّفَاتُ لَكَانَ مُحْتَاجاً إِلَى المُحْدِثِ، أَوِ المَحَلِّ، أَوْ مَنْ يَدُفَعُ عَنْهُ النَّقَائِصَ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ نَنَزُّهُمُ نَعَالَى عَنِ الأَعْرَاضِ فِي أَفْعَالِهِ وَأَحْكَامِهِ، وَإِلا لَرِمِرَافْيَقَارُهُ إِلَى مَا يُحَصِّلُ غُرَضَهُ، كَيْفَ وَهُوَ جَلَّ وَعَزَّ الْغَيِيُّ عَنْ كُلِّ مَا سِوَالُا، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضاً أَنْهُ لا يَجِبُ عَلَيْهِ نَعَالَى فِعْلُ شَيْءٍ مِنَ الْمُمْكِنَاتِ وَلِا نَرْكِهِ، إِذْ لَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ نَعَالَى شَيْءٌ مِنْهَا عَفْلاً كَالنَّوَابِ مَثَلاً، لَكَانَ جَلَّ وَعَزَّ مُفْتَقِراً إِلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ لِيَنْكُمَّلَ بِهِ غَرَضُهُ، إِذْ لا يَجِبُ فِي حَقَّهِ نَعَالَى إِلا مَا هُوَ كَمَالٌ لَهُ، كَيْفَ وَهُوَ جَلَّ وَعَزَّ الْغَنِيُّ عَنْ كُلِّ مَا سِوَانُهُ. وَأَمَّا افْتِقَارُكُلِّ مَا عَدَاهُ إِلَيْهِ جَلَّ وَعَزَّ فَهُوَ يُوحِبُ لَهُ نَعَالَى الْحَيَاةُ، وَعُمُومَ الْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ وَالْعِلْمِ ، إِذْ لَوِ الْتَغَى شَيْءٌ مِنْهَا لَمَا أَمْكُنَ أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ مِنَ الْحَوَادِثِ فَلا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ شَيْءٌ، كَيْفَ وَهُوَ الَّذِي يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ كُلُّ مَا سِوَاهُ، وَيُوحِبُ لَهُ نَعَالَى أَيْضَا الوَحْدَانِيَّةً، إِذْ لَوْ كَانَ مَعَمُ ثَانٍ فِي الْأُوهِيَّةِ لَمَا افْتَقَرَ إِلَيْهِ شَيْءٌ لِلُزُومِ عَجْزِهِمَا حِينَيْذِ، كَيْفَ وَهُوَ الَّذِي يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ كُلُّ مَا سِوَاهُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضاً حُدُوثُ الْعَالَم إِبَاسْرِيِّ، إِذْ لَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْهُ قَدِيباً لَكَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مُسْتَغْنِياً عَنْهُ نَعَالَى، كَيْفَ وَهُوَ الذِي يَجِبُ أَنْ يَفْتَقِرَ إِلَيْهِ كُلُّ مَا سِوَاهُ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَيْضَاً أَنْهُ لا نَأْثِيرَ لِشَيْءٍ مِنَ الكَائِنَاتِ فِي أَثْرِمَا، وَإِلا لَزِمَرَأَنْ بَسْنَغُنِيَ ذَلِكَ الْآثَرُ عَنْ مَوْلِانًا جَلَّ وَعَنَّ، كَيْفَ وَهُوَ الَّذِي يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ كُلُّ مَا سِوَاهُ عُمُوماً، وَعَلَى كُلِّ حَالِ، هَذَا إِنْ قَدَّرْتَ أَنَّ شَيْئاً مِنَ الْكَائِنَاتِ يُؤَثِّرُ بِطَبْعِي، وَأَمَّا إِنْ قَدَّرْنَهُ مُؤَثِّراً بِقُوَّة جَعَلَهَا اللَّهُ فِيهِ كَمَا يَزْعُمُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْجَهَلَةِ فَذَلِكَ مُحَالٌ أَيْضاً لآنَهُ يَصِيرُ حِينَيْدٍ مَوْلِانًا جَلَّ وَعَزَّ مُفْتَقِراً فِي إِيجَادِ بَعْضِ الْأَفْعَالِ إِلَى وَاسِطَةٍ، وَذَلِكَ بَاطِلُ لِمَا عَرَفْتَ مِنْ وُجُوبِ اسْتِغْنَائِدِ جَلَّ وَعَزَّ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ. فَقَدْ بَانَ لَكَ نَضَمُّنُ قَوْلِ: لا إِلَهَ إِلا 'لَلَّهُ

لِلْأَقْسَامِ النَّلَاثَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مَعْرِفَتُهَا فِي حَقِّ مَوْلِانًا جَلَّ وَعَزَّ، وَهِيَ مَا يَجِبُ فِي حَقِّمِ نَعَالَى، وِمَا يَسْتَحِيلُ، وَمَا يَجُورُ. وَأَمَّا قَوْلُنَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ اللَّهِ الْمَا فَيدِ الإِيمَانُ بِسَائِرِ الْأَنبِياءِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكُتُبِ السَّمَاوِيَّةِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، لَأَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُرُ جَاءَ بِتَصْدِيقِ جَمِيعِ ذَلِكَ كُلِّمِ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ وُجُوبُ صِدْقِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَاسْتِحَالَتُ الْكَذِبِ عَلَيْهِمْ، وَإِلا لَمْ يَكُونُوا رُسُلاً أَمْنَاءَ لِمَوْلاَنَا الْعَالِم بِالْخَفِيَّاتِ جَلَّ وَعَزَّ، وَاسْتِحَالَةِ فِعْلِ الْمَنْهِيَّاتِ كُلُّهَا لِأَنْهُم أُرْسِلُوا لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ بِأَقْوَ الهِمْ، وَأَفْعَالِهِمْ وَسُكُونِهِمْ، فَيُلْزَمُ أَنْ لا يَكُونَ فِي جَمِيعِهَا مُخَالَّفَةٌ لأَمْرِ مَوْلانًا جَلَّ وَعَزَّ الَّذِي اخْتَارَهُمْ عَلَى جَمِيع خَلْقِهِ وَأَمَّنَهُمْ عَلَى سِرِّ وَحْيِهِ، وِيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الْأَعْرَاضِ الْبَشَرِيِّةِ عَلَيْهِمْ، إِذْ ذَاكَ لا يَقْدَحُ فِي رِسَالَتِهِمْ، وَعُلُوِّ مَنْزِلَتِهِمْ عِنْدَ اللَّهُ نَعَالَى بَلْ ذَاكَ مِمَّا يَزِيدُ فِيهَا، فَقَدْ بَانَ لَكَ نَضَمُّن كَلِمَتَى الشَّهَادَةِ مَعَ قِلْةِ حُرُ وفِهَا لِجَمِيعِ مَا يَجِبُ عَلَى المُكَلِّفِ مَعْرِفْتُهُ مِنْ عَقائِدِ الإبَيَانِ فِي حَقْدِ نَعَالَى وَفِي حَقِّ رُسُلِدٍ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَلَعَلْهَا لاخْتِصَارِهَا مَعَ اشْيِمَالِهَا عَلَى مَا ذَكَرُنَاءُ جَعَلَهَا الشَّرْعُ لَرْجَمَةً عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ مِنَ الْإِسْلامِ، وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْ أَحَدِ الْإِبَانَ إِلابِهَا فَعَلَى العَاقِلِ أَنْ يُكْثِرَ مِنْ ذِكْرِهَا مُسْتَحْضِراً لِمَا احْتَوَتْ عَلَيْهَ مِنْ عَقَائِدِ الإِمَانِ حَتَى يَمْتَزِعُ مَعَ مَعْنَاهَا بِلَحْمِهِ وَكَامِهِ فَإِنَّهُ يَرَى لَهَا مِنَ الْأَسْرَارِ وَالْعَجَائِبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَعَالَى مَا لاَيدُخُلُ نَحْتَ حَصْرٍ، وَبِاللَّهُ النَّوْفِيقُ لا رَبَّ غَيْرُهُ، وَلِا مَعْبُودَ سِوَاهُ، نَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ وَيْعَالِّي أَنْ يَجْعَلْنَا وَأَحِبَّتَنَا عِنْدَ الْمَوْتِ نَاطِقِينَ بِكَلِّمَةِ الشَّهَادَةِ عَالِمِينَ بِهَا، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ، كُلُّمَا ذَكَرَ الدَّاكِرُونَ، وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ، وَرَضِيَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهُ أَجْمَعِينَ وَالنَّابِعِينَ لَهُ مُ إِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّين، وَسَلامُ عَلى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

## فهرس المحتويات

| رقم الصفحا | الموضوع                          |
|------------|----------------------------------|
| o          | مقدمة الطبعة الثانية             |
| Υ          | مقدمة الطبعة الأولى              |
| ٩          | تمهيد                            |
|            |                                  |
| ١٩         | ترجمة الإمام أبي عبدالله السنوسي |
| Υο         | تعريف علم العقائد وأقسامه        |
| ٠٠٠        | تعريف الحُكم وأقسامه             |
| ٢٩         | الواجب على كلّ مكلف شرعاً        |
| 77         |                                  |
|            |                                  |
| <b>T</b>   | القسم الأول: الصفات النفسية      |
|            | m 1 61 m1 * 61 *12*1 - *2*1      |
| ٣٥         |                                  |
| ٣٥         | الأول: القدم                     |
| ٣٧         | التانية: البقاء                  |
| ٣٨         |                                  |
| ٣٩         | الوابعة : قيامه تعالى بنفسه      |
| ٤١         | الخامسة : الوحدانية              |
|            | *( *(.*.( *                      |
| ٤٣         |                                  |
| ٤٥         |                                  |
| o ·        |                                  |
| 01         |                                  |
| ٥٢         | السمع والبصر                     |
| ٥٣         | الكلام                           |
| · ·        |                                  |

| السنوسية   |          |                |
|------------|----------|----------------|
| النبية ساه | <b>*</b> | 41110          |
|            | <i></i>  | annual medical |

• 14. 14.

| ٥٨              | القسم الرابع: الصفات المعنوية                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٦٠             | بعض ما يستحيل على الله عزوجل                                                 |
| ٧٨              | بعض ما يستحيل على الله عزوجل<br>الجائز في حق الله تعالى                      |
|                 |                                                                              |
| ۸١              | الشروع في البراهين على العقائد                                               |
| ۸١              | الشروع في البراهين على العقائد<br>برهان وجود الله<br>برهان وجوب القِدَم      |
| ۸۸              | برهان وجوب القِدَم                                                           |
| ۸۸              | برهان وجوب البقاء                                                            |
|                 | برهان وجوب مخالفته تعالى للحوادث                                             |
|                 | برهان وجوب قيام الله بنفسه                                                   |
| 91              | برهان وجوب الوحدانية لله                                                     |
| والحياة والحياة | برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم                              |
| 90              | برهان وجوب السمع والبصر والكلام                                              |
|                 | برهان القسم الثاني وهو المستحيلات في حق الله                                 |
| ٩٦              | برهانَ جواز فعل الممكنات وتركها                                              |
| .Λ              | الرسل عليهم الصلاة والسلام                                                   |
| 1 • 7"          | الواجب في حق الرسل عليهم السلام                                              |
| 1.8             | الواجب في حق الرسل عليهم السارم                                              |
| 1.0             | المستحيل في حق الرسل عليهم السلام                                            |
| 1.V.            | الجائز في حق الرسل عليهم السلام                                              |
| \.V             | السروع يه البراهين                                                           |
| 11.             | برهان وجوب صدقهم عليهم السلام<br>برهان وجوب كونهم قد بلّغوا ما أمروا بتبليغه |
| 111             | برهان وجوب كونهم قد بلغوا ما امروا بتبليعه                                   |
|                 | برهان وجوب الفطانة والذكاء لهم عليهم السلام .                                |
| m.K. 6          | برهان جواز الأعراض البشرية على الرسل عليهم ال                                |
| نشهادتین        | باب في كيفية اندراج معاني العقائد المتقدمة في ا                              |
| 144             | باب في بيان معنى الإيمان والإسلام                                            |
| 144             |                                                                              |
|                 | متن السنوسية                                                                 |
| 127             | فهرس المحتويات                                                               |